عدالما المادية



and have been the property of the property of

The second secon

نالخن



طكلال الستعيد



# محقوق الطبع بخفوظة

الطبعتة الأولمت



# ذات السلاسك

الكويت ـ المرقاب ـ بجسم الارقاف برج ١٥ النور السابع شفسة ١٥ تلفون الادارة ، ٢٢٦٢٦٦ ، ٢٤٦٦٢٥ منسدوق بريسد : ٢٢٠٢١ الشاميسة

#### تقديم...

بكل موقف عر بحياة الإنسان. يتذكر ماضيه. تاريخه فيجد أن مثل هذا الموقف قد مر بحياة السلف الصالح قبله. فيتذكر ماذا عمل من سبقه، وكيف تصرف، فيجد من التراث ما يتناسب والحاضر، ويلمس أن الدنيا بها مواقف تتكرر مع تغير الزمان أو الكان أو الأشخاص، إلا أن المواقف متشابهة إلى حدّ كبير. لذا نجد أن كثيراً من الحكايات والمواقف قد حفظت وإن طرأ عليها بعض التغيير أو التعديل نظراً لاختلاف الرواة وإحساسهم بالمسئولية في نقل الحكاية أو الموقف أو التاريخ. فمن الرواة من يأخذ من الحكاية ما يتناسب ووضعه. ومنهم من يأخذ منها ما يعني قبلته ويترك الباقي، ومنهم أيضاً من يذكر الحكاية كما عرفها أو سمعها بدون حذف أو إضافة.

ورغم كل هذا فإن ما يصلنا من هذه الحكايات نلمس به الأصالة: من التصرف العفوي لصاحب الموقف أو بطل الحكاية، ذلك البدوي الأمي الذي لا يعرف الثقافة ولا تهمه القراءة والكتابة قدر ما يهتم بالمرعى الخصب والمرتع المناسب لإبله بعيداً عن الخوف وغارات الغزاة الذين يفخرون بكسبهم ولإبل فلان بن فلان،

بغضً النظر عن الطريقة حتى وإن كانت نهباً بالليل أو بعد معركة راح ضحيتها كثيرون . .

إلا أنها أساليب الحياة التي اعتادوا عليها رغم وحشيتها في بعض الأحيان، وقسوتها في أحيان أخرى. أما إذا نظرنا من الزاوية الأخرى فلا نستكثر أن يموت أحدهم دون جاره، أو يذبح أحدهم ولده إكراماً لجاره كها فعل ابن سويط شيخ الطفير إكراماً لجاره ابن منديل من بني خالد: القصة المعروفة (١٠)..

وغيرها كثيرة تلك الحكايات التي تعرفنا عن قرب بصفاء البدوي ونقائه وعفته وإكرامه لضيف وتعلقه بالسجايا الحميدة والخصال الطيبة. وهذه الصفات إن لم تكن سلوكاً إرادياً فإن طبيعة المجتمع البدوي تفرض عليه ذلك فكيف يخون شخص بين مجموعة ترفض الخيانة وتنبذ الخائن؟ وكيف يتردى شخص في البخل بين مجموعة امتازت بإكرام الضيف حتى

<sup>(</sup>١) يستطيع قارىء التراث أن يرى ذلك في قصيدة للحطيئة، الشاعر المخضرم المشهور يصف فيها بدوياً جواداً، صاحب صيد، ألوفاً للفلوات، عندما نابه ضيف. وليس عنده شيء. يقول الحطيئة: رأى شبحاً وسط الظلام، فراعه

فلمًا بدا ضيفًا، تسَور واهتمًا

وقال ابنه لما رآه بحيرةٍ:

أيـا أبت اذبحني، ويسرُّ لـه طعْمًا ولا تعتذر بالعُـدْم، علَّ الـذي طرا

بظن لنا مالا، فيوسعنا ذمّا فروًى قليلًا، ثم أحجم بسرهــة وإن هولم يذبح فتاه، فقد همّا

لو وصلت لدرجة ينحر بها البدوي شاة يحتلبها لأولاده لكي لا يقال أنه لا يكرم ضيفه.. مجتمع أقرب للفضيلة.. تعلم أبناؤه الخصال الحميدة رغم قسوة الحياة.. فجاءت حكاياتهم درجات في سلم الشهامة والرجولة تعلمها البدوي وعلمها وتوارثتها الأجيال على مر السنين..

يبدأ يوم البدوي مع إشراقة الشمس أو قبلها حين يصلي الفجر وينتهي مع صلاة العشاء حين يخلد إلى النوم بعد يوم شاق من العمل المتواصل الذي لا يعرف الراحة أبداً.

بالشتاء يصارع البرد القارص بالمناخ الصحراوي المعروف، وبالصيف يصارع الحر الشديد وشح المياه وقلة الكلأ ورغم كل هذا لا يسى شيمته وشهامته ونبله أبداً. حينها يجود بكل ما يملكه ويرزقه الله سبحانه بأفضل منه كقصة حجرف الذويبي من قبيلة حرب حينها أنفق كل ما يملك ولم يجد ما يرحل عليه فقد نحر ناقته كغيرها إكراماً لضيف فأراد جماعته أن يعلموه أن يمسك ورحلوا وتركوه فهو لا يستطيع الرحيل معهم حيث ليس لديه ما يمتطي. ويضيق به الحال من الغربة والوحدة وقلة ما باليد. فيصعد قمة جبل ليرى آية من آيات الله عز وجل يرى ذلك الداب «الحنش» الأعمى أمام جحره لا يرى يفتح فمه ويأتي عصفور ويقف على فمه فيلتهمه ويدخل جحره. فيرتاح حجرف الذويبي لأن الذي رزق هذا الداب الأعمى لن ينساه، فيعود لبيته وبالليل يسمع صوت الإبل فيخرج من مخدعه فإذا هي حول البيت لا راعي صوت الإبل فيخرج من مخدعه فإذا هي حول البيت لا راعي

والحكايات كثيرة.. والأمثلة الرائعة أكثر.. والآن وبعد مرور الزمان وتغير الأحوال بعد أن كان الرجال يضحون بأعمارهم دون الإبل أصبحت الإبل هي التي يضحى بها إكراماً للرجال.. هذه حال الدنيا.. يمضي كل شيء وتبقى تلك الحكايات ذكريات لها معان كبيرة وافية تتعلم منها الأجيال..

في هذا المؤلف حاولت أن أجمع بعضاً من تلك الحكايات المنبوعة كانت لدي حينها كنت أقدم برامج البادية بالإذاعة والتلفزيون لأكثر من عشر سنوات. ولأنني ابتعدت، ولأن هذه الحكايات على جانب كبير من الأهمية، وخوفاً من ضياعها حاولت جمع النادر منها بين دفتي هذا المؤلف كنوع من الأمانة بنقل ما لدي من حكايات لأن الذي بالكتب يحفظ أكثر من الذي على صدور المرواة... ولأن أغلب من روى لي تلك الحكايات كانوا كباراً بالسن في ذلك الوقت وبعضهم انتقل إلى رحمة الله والبعض الأخر تقدمت به السن فبدأ ينسى وقلة منهم لا زالوا يشاركون بأجهزة الإعلام..

ولعلني بذلك أخدم جانباً من التراث وأساهم بحفظه من الضياع . . وأقدمه كهدية لجيلنا الحالي والأجيال القادمة بإذن الله لعلهم يجدون به ما ينفع . وإن لم يكن كذلك فيكفي أن نعرف تاريخ أجدادنا ونفخر ونفاخر به ويحق لنا أن نقول ذلك وبالفم الملآن، نتحدث أننا أبناء أولئك العظهاء ولنا الفخر أن نتمي إليهم . .

أخيراً فهذا الكتاب قارئي الكريم بين يديك يضم حكايات



#### مدخــل...

المجتمع البدوي مجتمع قبلي.. الولاء فيه للقبيلة أكثر منه للأرض، فبالرغم من أن القبائل تتمسك بأراضيها ومراتع إبلها وقد تحصل حروب وصدامات تستمر لأكثر من سنة بسبب الأرض، ولكن قد تنزح قبيلة كاملة من أراضيها، وقد يكون نزوحها أبدياً من هذا المكان أو ذاك بسبب الجفاف أو قلة المراعي، وقليلاً ما كان يتخلف أحد عن النزوح مع القبيلة تمسكاً بالأرض.. لذا قلنا إن ولاء البدوي للقبيلة أولاً وأخيراً..

والقبيلة بدورها يتزعمها شخص تكون الزعامة في أكثر الأحيان وراثية، يرثها الولد عن أبيه وتنقسم القبيلة إلى أفخاذ، لكل فخذ زعيم زعامته أيضاً وراثية. والفخذ ينقسم إلى عوائل لكل عائلة كبيرها حسب تقدم السن في أغلب الأحيان إن لم تكن تلك العوائل كبيرة فيكون منها زعيم مختار..

وللقبائل عادات وتقاليد يتمسك بها أبناؤها ولا يحيدون عنها.. لأن تصرف أي فرد بالقبيلة يحسب على القبيلة كلها، وقد يكلفها سمعتها كقبيلة كاملة، فالمسئولية بين أبناء القبيلة تضامنية. لذا تجد

أن أكثر القبائل تعمد إلى طرد شخص من القبيلة تفادياً من العار. وقد تجد أن أحـد أبناء القبيلة من عـائلة متواضعـة يفعل فعـلاً يرفـع اسم القبيلة كلها وبالتالي يرتقى بعائلته إلى مستوى شيوخ القبيلة وقد يطغى اسمه على اسم زعيم القبيلة نفسها. وهناك مقولة مشهورة عند البدو تقول: «عسى الطيب من عربنا» فهم لا يحسدون الطيب إذا كان منهم لأن مردود فعله ستمتّع بـ القبيلة ككل فتجـد أبناء القبيلة يفاخرون بأفعال بعضهم أمام القبائل الأخرى. . كما أن الخلافات داخل القبيلة تحلها القبيلة فيا بينها أوحتي على مستوى الفخذ. وفي حال احتدام الخلاف يلجأون إلى عرافة القبيلة ما يسمونه «الطاغوت» - وهو لا يعني الشيطان أبداً - وهذا العرافة يحل نزاعات القبيلة مستمداً قوته من قوة شيخ القبيلة زعيمها وكأنما هو القاضي الذي ينطق الحكم باسمه. كما أن أحكام القضاة غير قابلة للنقاش أو المماطلة بتنفيذها فهي قطعية كالأحكام العرفية لا رجوع فيها. وكانوا في حال الخصومة يجلس الخصمان أمام العرافة ويورد كل منها حجته وللشخص الحق بتوكيل شخص آخر بالنيابة عنه يدافع ويورد شهوده في حال وجود شهود وفي حال عدمهم يلجأ العرافة عادة لليمين، فشرعهم يقول: «ما مدعي إلا ببينة ولا منكر إلا بيمين».

أما أساليب الحكم عندهم فهي أقرب للشورى، حيث يشكل زعيم القبيلة مجلس شورى بدون تسمية من الثقات من كبار السن في قبيلته يشاورهم في شئون القبيلة وشجونها، ويستأنس بآرائهم. وله أن يأخذ بها أو يرفضها، وهذا راجع لشخصية أمير القبيلة في أغلب الأحيان.

هذا استعراض سريع لتركيبة القبيلة، أردت أن يكون هو مدخلي في هذا الكتاب لنتوصل إلى حقيقة الدافع وراء تصرف أي أمير أو شخص عادي بالقبيلة لأن معرفة تركيبة المجتمع القبلي تساعدنا على فهم طبيعة تصرفاتهم وتصديق الأشياء التي لا تصدق حينها يحدثك بها الراوي . . وإلا فمن يصدق أن أباً يقتل ولده فلذة كبده وبيده إكراماً لجاره وحفاظاً على حقوق الجيرة . . ولكن إذا عرفنا طبيعة المجتمع البدوي يسهل علينا فهم هذا التصرف أو ذاك . .

ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن للكلمة عند البدوي مكانتها فهي ملكه قبل أن تظهر ولكنه مملوك لها بعد أن يظهرها حيث لا رجعة عنها إن قال عفوت أو بعت أو اشتريت أو تمت في مجلس كبير أو صغير فقد التزم بكلمته وقد تلزمه القبيلة فيها. فلا نستنكر أن يقول أمير أو شخص في قبيلة لشخص آخر من قبيلة أخرى: أنت في وجهي عن قبيلتي فيلتزم وتلتزم القبيلة كلها بما التزم به ولن يجد من يخالفه، ومن خالفه فهناك روادع تعيده إلى صوابه.

وبذلك حافظت القبائل على وجودها وعلاقاتها فيها بينها وعلاقاتها بداخلها دون الإخلال حتى بصغار الأمور أو كبارها، واستطاعت أن تعيش بزمن لم تكن به حكومات ولا دساتير ولا عاكم.

ومن هذه المجتمعات ولدت هذه الحكايات التي جمعت بعضها بهذا الكتاب. . ومعذرة إن حصل خطأ أو نسبت حكايــة لغير أصحابها فقـد جمعت أكثرهـا من ألسن الرواة الـذين لمست صدقهم وتحريت أمانتهم في رواية الحكاية . .

المؤلف

\* \* \*

## أبو زبد المالالي

هذه الحكاية ينسبها الرواة إلى «أبو زيد الهلالي سلامة »الفارس والشاعر المعروف. وهناك أيضاً من ينسبها إلى الخلاوي راشد الفلكي المشهور نظراً لتقارب الأسلوب الشعري بين الاثنين ولتقارب لهجة كل منها للآخر. ولكني أميل إلى أنها للهلالي لأسباب سوف أوردها بعد نهاية القصة . يقول الراوي(١٠).

مرعلى بني هالال حين من الدهر أصابهم فيه الجوع، فقد شحت المراعي وقل الكلأ والمرعى، فمات أكثر حالالهم (٢) وأصاب القبيلة كلها الجوع والعطش فاقترحوا إرسال شخص يستكشف لهم الأراضي ويبحث لهم عن الأرض الطبية فترحل لها كل القبيلة. وبالفعل نال هذا الاقتراح إجاع كل القبيلة إلا أنهم حاروا فيمن يرسلون وكان بالقبيلة شخص مسنّ - وقيل إنها عجوز - هذا الشخص يؤخذ رأيه فاستشاروه فيمن يرسلون فاشترط عليهم شرطاً قبل أن

<sup>(</sup>١) القصة لم تثبت بالسيرة المطبوعة لبني هلال.

 <sup>(</sup>٢) الحلال بلهجة البدو تعني المال والمال عندهم صامت وناطق ويعنون بالناطق الحيوانات من إبل وأغنام وخيل وغيرها أما الصامت فهو النقود.



يقترح من يرسلون وكان شرطه أن ترحل القبيلة كلها مسيرة يوم كامل بدون توقف وبعدها يعلمهم من هو الشخص المناسب. وبالفعل رحلت القبيلة مسيرة يوم كامل بدون توقف وبعد أن نزلوا بالمكان المحدد رجعوا له وسألوه عن الشخص فقال لهم هو أبو زيد الهلالي سلامة . . . فسألوه عن سبب اختياره له فقال أثناء رحيلنا لاحظت كل أبناء القبيلة فهم يراوحون بالركوب بين ورك وورك أثناء الركوب على المطية إلا أبا زيد فقد كان ركوبه على ورك واحد حتى نـزل وهذا دليـل صبره وجـلادته. . واختـاروه فعـلاً وأرسلوه . وقد طلب أن يرافقه اثنان من أبناء القبيلة ورحل هو ورفاقه يبحثون عن المراعى للقبيلة كلها . . وطال بهم المسير دون جدوى، وتقطعت مطاياهم، وأصابهم الجوع فكانوا قرب قرية فنزلوا بسوقها ولم يجدوا من يطعمهم ، كما لم يوفقوا إلى عمل يرتزقون منه. فاحتاروا بأمرهم. وكان أبو زيد واسع الحيلة داهية فاقترح على رفاقه أن يبيعوه في سوق المدينة على أنه عبد لهم، فقد كان أسمر اللون. وأمام إلحاحه وافقوه على أن يبيعوه ويشتروا بثمنه مطايا وزاداً لهم، ويواصلوا البحث. أما هو فقد قال لهم أنه سيستطيع تخليص نفسه . على شرط أن يواصلوا هم البحث عن المراعى للقيلة.

فاتفق الثلاثة ونزلـوا سوق المـدينة.. وبـاعوه.. وقبضـوا الثمن كها تم الاتفاق واشتروا بثمنه المطايا والمتاع..

وقد كان ينوي الهرب من سيده الذي اشتراه.. إلا أن هذا السيد كان نبيلًا طيبًا، أولاه ثقته وجعله وكيلًا على أمواله فصعب

على أبي زيد أن يخون الأمانة ويهرب.. ومن هنا كانت معاناته واستمر في خدمته فترة.. وذات مرة كانوا جالسين بمجلس هذا السيد وأبو زيد بالقرب من الدلال يصنع القهوة.. فتمنى السيد من يجيد العزف على الربابة ليحلو لهم السمر فعرف أبو زيد أنها فرصته فنهض مسرعاً وأخذ الربابة وأنشد يقول:

يقول الهلالي والهلالي سلامه

شوف الفجوج(١) الخاليات تروع ويقول الهلالي والهلالي سلامه

رير ويستي و يبغى الطمع وهـو واره طموع(٢)

لا بد عقب الوقت من لايح الحيا<sup>(٣)</sup> من بارقن يــوضى سنــاه لمــو<sup>(٤)</sup>

لابرقن إلا في حجا(°) مستهلة

ولا طرقي<sup>(١)</sup> إلا من وراه نجـوع<sup>(٧)</sup>

ولا ضحك إلا والبكا مردفن له(^)

ولا شبعة إلا مقتفيها جوع

<sup>(</sup>١) الفجوج: الصحاري

<sup>(</sup>٢) طموع: اطماع.

<sup>(</sup>٣) لايح الحيا: برق المطر.

<sup>(</sup>٤) لموع: نور البرق.

<sup>(</sup>٥) في حجا: في معية.

<sup>(</sup>٦) طرقي: مسافر

<sup>(</sup>٧) نجوع: جمع نجع

<sup>(</sup>٨) مردف له: مرافق له.

ولا يـــدن إلا ويـــد الله فـــوقـــهـــا

ولا طــايـــرات إلا وهـــن وقـــوع ألا يــا حمامتــين فوق نبنــوب دوحة<sup>(٩)</sup>

وراکن فسرقن(۱۰۰ والحسمام ربسوع ماه ترمیر حیا تبیان بینیاده

همامتین جعل تبلن بـنادر

حر قطوع وجاري لـ جوع وراكن ما تبكن عليا مظنتي لـوكان ما يجرى لكن دموع

سو سان سے بجنري عبن دستوج أبكي عليها لين حفيت(١١) نـواظري

ولاني بمــن تــدبــير الإِلّــه جــزوع

حشا ما لاق غير الجازي أم محمد عليها ثويب الطيلسان(١٢) لمـوع

تنفق كما نفق الوغيد(١٣) مع أمه

وتحط الهـوى في قـلب كـبل ولـوع

قد يستغرب القارىء من تكرار اسم الشاعر بالبيت الأول والثاني ولكن ذلك لتأكيد أنه الهلالي وليس عبداً وقد بين للسيد أنه جاء يبغي الطمع فصار الطمع برأسه. . عرفه السيد وأنبه على ما عمل وأطلق سراحه وأغدق عليه الهدايا وعاد أبو زيد لقبيلته . .

<sup>(</sup>٩) نبنوب دوحة : غصن دوحة

<sup>(</sup>۱۰) فرق: متفرقات

<sup>(</sup>۱۱) حفیت: یبست.

<sup>(</sup>١٢) الطيلسان: نوع من الخام.

<sup>(</sup>١٣) الوغيد: الطفل الرضيع شبه صوتها بصوته وكناه بالنغيق.

أما عن سبب نسب القصـة والقصيـدة لـلهـــلالي بـــدلاً من الحلاوي حيث أن البعض يرويها على أن مطلعها:

يقول الخلاوي والخلاوي راشد

بدلاً من:

يقول الهلالي والهلالي سلامه.

لأن أبا زيد الهـ لالي كان أسمـر اللون لـذلـك فهي أقـرب للصـواب منها إلى أنها للخـلاوي، بالإضـافة إلى أن سيرة الخـلاوي وقصـائده لم تتـطرق لمثل هـذه التجربـة التي وقع بهـا الهلالي ودليلنا عـلى أن الهلالي كـان أسمر اللون قصيـدة زوجته عليـا الهـلاليـة التي أشـار لها بقـوله الجـازي أم محمد. . حينـا أبعد أبـو زيد عنهـا قالت قصيدة منها أبيات تدلنا على أنه أسمر اللون تقول عليا:

يا ركب يللي من عقيل تقللوا

عملی ضمرن شروی الحنایــا نحایــل عــلی هونکم أوصیکم وصــاة تضرکم

یفسرح بهما راع الثنما والجمسایسل یجیکم «أسسود» مما یسزر شهرسه

هبيل يلعب بالقلوب الهبايل

فقد أشارت إلى أبي زيد بالأسود نظراً للون بشرته . .

أما الشاهد الثاني فهذان البيتان بين أبي زيد وأحد خصومه حين لم يعرفه يقول له:

أثرك العبد الذي جتنا عام الأول

وأثاريك مقواد البلا والحرايب

فأجابه أبو زيد:

أنا أبا زيد دبوسهم فوق روسهم

يردون لي شورهم ولـو كنت غـايب

\* \* \*



## نومان الحسيني

يقول الراوي: نومان الحسيني.. من بني حسين من الظفير.. عاش في زمن حكم ابن عريعر ولم يرد من اسمه سوى اسمه الأول وقبيلته فقط واعتقد أنه لولا ذكره لاسمه بالقصائد التي نظمها لصعبت حتى معرفته نظراً لطول الوقت فيها بيننا وبينه.. إلا أنه ذكر اسمه في إحدى قصائده حينها قال:

يا سابقي(١) ليلة قربنا للينه(٢)

لو حط لك ذوب العسل ما تبينه

حيثك على حوض المنايا بتردين

حمرا(٣) لنومان الحسيني ضنينه(١)

تسوى مطارد تالى النوم للعين

<sup>(</sup>١) السابق: هي الفرس التي تسبق الخيل.

<sup>(</sup>٢) لينة: موقع في شمال السعودية. .

<sup>(</sup>٣) حمرا: لون الفرس.

<sup>(</sup>٤) ضنينه: حبيبة . . . عزيزة . .

وأنا عليها دون ربعي رهينه

انطح شبا<sup>(۱)</sup> المقبل وافك المخلين (<sup>۱)</sup> لعيــون من يــزهي وشـــامــه جبينــه

اللي هرج لي(٣) ليلة الغزو ماشين(٤)

فقد ذكر اسمه وفرسه وامتدحها بأنها أغلى من النوم للعين. المهم أن نومان الحسيني كان من أقرب المقربين من ابن عريعر لما كان يتمتع به من صفات حميدة وأخلاق عالية وحديث جميل بالإضافة إلى فروسيته وشجاعته التي اشتهر بها، فأحبه ابن عريعر وقربه وأغدق عليه الهدايا وخصه بالجلوس بجواره..

وكان هناك من ضمن حاشية ابن عريعر أناس يحسدون نومان ويستكثرون تقريب الأمير له، فكانوا يكثرون الكلام عنه ويصفونه بصفات ليست به لكي يبعده الأمير، ولكن دون جدوى، فقد كان الأمير يعرفه جيداً. وفي ذات مرة وقعت حرب، أبلى فيها نومان الحسيني بلاء حسناً أعجب الأمير وأخذ الأمير يمتدحه وهو غائب فقال الحساد أن الفعل الذي فعله نومان ليس شجاعة منه بل أن الفرس حشور ترمي به غصباً على الأعداء!!

سكت ابن عريعر حتى حضر نـومان فقـال له أنهم يقـولـون أن فعلك ليس شجاعة منـك يا نـومان إنمـا لأن فرسـك «حشور» تـرمي

<sup>(</sup>١) انطح شبا: أواجه وجه

<sup>(</sup>٢) افك المخلين: انتصر لمن خلوه جماعته.

<sup>(</sup>٣) هرج لي: حکمي لي. .

<sup>(</sup>٤) ليلة الغزو ماشين: ليلة رحيل الغزاة ويقصد حبيبته أو زوجته.

بك على الأعداء فالفعل لها وليس لك. . كان يقول هذا الكلام وهم جالسون. . ضحك نومان لمقولتهم واستسمح الأمير ثم أنشد يقول:

قالوا حشور وقلت سووا سواتي(١)

ارخولهن(۲) يا كاربين المصاريع(۳)

قلايعي(١) عشر وهن مقفياتي

بالنافعي(°) قطعت روس المداريع

واليا رضى مضنون عيني شفاي (٦)

نازوع (٧) للشردان (٨) ضرابة الريع (٩)

فلما فرغ من شعره سكت حساده وأمر له ابن عريعر بهدية جزلة جزاء لشعره وفروسيته . .

سووا سوات: افعلوا كفعلى.

<sup>(</sup>٢) ارخو لهن: اتركوا العنان

<sup>(</sup>٣) كاربين المصاريع: كناية على الجبن في كرب العنان للفرس.

<sup>(</sup>٤) القلايع: الكسب الذي يقلع أهله منه.

<sup>(</sup>٥) النافعي: السيف

<sup>(</sup>٦) مضنون عيني شفاتي: يقصد ابن عريعر

 <sup>(</sup>٧) نازوع: كأن تقول قهراً أو تبــاً وخلاصة معنى البيت إذا رضي ابن عريعــر فليذهب الأخرون للجحيم.

<sup>(</sup>٨) الشردان: الجبناء كناية عن الهرب.

 <sup>(</sup>٩) ضرابة الربع: يهربون إلى الجبال ليتخفوا بها.



#### عبد الكريم الجربا

عبد الكريم الجربا من شيوخ شمر. . اشتهر هذا الشيخ بالكرم والجود حتى أطلق عليه «أبو خوذة» لأنه كلما طلب إليه أحد شيئاً قال له «خوذة» أي خُده فسمى أبو خوذه . . وحكايات هذا الشهم الكريم كثيرة وفيه قال أكثر الشعراء الذين عاصروه أجمل قصائدهم بمدح خصاله وخصوصاً بالجود والكرم . . وقليل من الشعراء الذين عاصروه من لم يقصده مادحاً وينال من كرمه . .

فقد قال فيه فجحان الفراوي من عرض قصيدة:

آخر كلامي لبوحوذة موجه

شط الفرات إلى حدتك المضامي

مقابل الجربان عيد وحجه

حق علينا مثل فرض الصيامي

أما الكرم ما فيه صبحه ولجه

ولا أحدن يماريهم جنوب وشامي

ملفاي هو منصاي يوم أتوجه

عبد الكريم الليث غاية مرامي

يا لله يا والى المقادير نجه

حیشه کریم ومن موارث کرامي

وهذا أيضاً الشاعر خضير الصعيليك يمتدح عبد الكريم الجربـا في قصيدة نقتطف منها هذه الأبيات:

عيبك اليا من قالوا الناس بك عيب

للسمن فـوق مفـطح الحيــل صبـاب

وذبح الغنم والكوم حرش العراقيب

وعطا المهار وبذل مال بلا حساب

وبك شارتن كب الفراد المحانيب

وبذل الطعام وللتنافيل كساب

ونمرا تجره للعدا والأجانيب

تفجا بها غرات ضدك بالاسباب

ومن عقب ذا بالعون ما بكعذاريب

أحلى من السكر على كبد شراب

هذا بعض ما قـال به الشعـراء وغيرهم كثيـرون. . دليل كـرمه وجوده وحكايتنـا عن عبد الكـريم الجربـا فيها نـوع من الغرابـة لذا أوردت هذه الشواهد التاريخية . . يقول الراوي :

إن هناك حايف والحايف هو اللص الذي يحوف العرب وهم نائمون أو على حين غرة وينهب ما ينهمه من الإبل ويهرب بليله هذا الحايف حاف بيت عبد الكريم الجربا وقد كان الجو بارداً لدرجة أن الإبل كانت باركة أمام البيت متراص بعضها ببعض فاندس

الحايف بينها وأخذ بحاول تقويها لكي يفك عقلها أي رباطها من الساق ويهرب بها(١) إلا أنها ولشدة البرد لم تقم وهذا هو يتجول بينها كلما دك واحدة رفضت النهوض حتى أدركه الهلاك هو بنفسه فتجمدت يداه وأعياه البرد الشديد. . فكر ولم يجد أمامه سوى بيت عبد الكريم فدخل وهم نائمون وجلس في مكان النار وأخذ يحفر الرماد بيديه لعله يجد الدفء ليديه على الأقل. وكان عبد الكريم نائماً بالجزء الثاني من البيت بينه وبين الرفه أي المجلس الرواق فسمع حركته ونهض وذهب له ولما نظر حالته لم يكلمه بل أخذ فروته وهي من جلد الغنم من ظهره ورماها على الحايف دون أن يكلمه وعاد لفراشه.

الحايف لما شعر بالدفء من الفروة نام في مكانه لشدة تعبه وإعيائه من البرد. .

وفي الصباح بعد أن اجتمع المجلس جلس الحايف وعلى ظهره فروة الأمير.. فسأله الأمير عن سبب مجيئه بهذا البرد القارص فطلب الأمان أولًا.. فأعطاه الأمير.. فسرد الحكاية كاملة وأردف مذه الأبيات:

البــارحــة مــا هي من البــارحــاتي من واهج(١)ينفخ(٢)على البيت ويزير(٦)

<sup>(</sup>١) الواهج: الشديد وهو وصف للنار استعمله الشاعر للبرد دليل شدته.

<sup>(</sup>٢) ينفخ: من النفخ شدة الرياح.

<sup>(</sup>٣) يزير: صوت الريح.

لولا أبو خوذة كان هذا مماتي

في سهلتن(٤) ما ينلقاب حوافير عطيت ما هي من البيناتي

فروة وكن عازلن لي(٥) مغاتير(٦)

وما إن أتم حديثه وقصيدته حتى قال له عبد الكريم: ذود المغاتير أي قطيع الإبل البيض والتي حفتها بالأمس عطية لك. . وكانت أم عبد الكريم تسترق السمع فقالت له: لا يا عبد الكريم يكفيه إبقاؤك على حياته . . فأجابها لماذا إذن سميتني بعبد الكريم!!

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) سهله: السهل من الأرض.

<sup>(</sup>٥) عازلن لي: فرز لي. .

<sup>(</sup>٦) مغاتير: البيض من الإبل.

## شليويح العطاوي

ما من أحد تسأله إلا وهو يعرف هذه الشطرة «يا ناشدن عني تراني شليويح» الكل يرددها فهي شائعة وحفظها سهل جداً... ولكن وراء هذه الشطرة قصة جميلة جداً بطلها شليويح العطاوي من قبيلة عتيبة..

#### يقول الراوي :

شليويح شهم وشجاع نشأ وترعرع على الشجاعة، فكانت مهنته وغايته فهو يغزو صيفاً وشتاءً، بالحر والبرد، بالليل والنهار، ولا يهجع أبداً فيا أن ينتهي من غزوة حتى يستعد للثانية حتى شاع صيته وذاع اسمه وسمع به من لا يعرفه وعرفه من لا يراه.. ومن طريف ما حصل لشليويح أن إحدى بنات البادية أحبته بدون أن تراه ولكن كعادتهن يعشقن الطيب والشجاع على ما يسمعن عنه. المهم أن هذه الفتاة وضعت جائزة لمن يريها شليويح أو يكون سبباً لرؤيتها له جملاً تعطيه له.. وحصل أن رأته.. فقالت له: ذكرك جاني، وشوفك ما هجاني! بمعني ليتني لم أرك.. وكان وجهه أسود من لفح السموم كا أن هيئته صارت شعشة من كشرة التعب

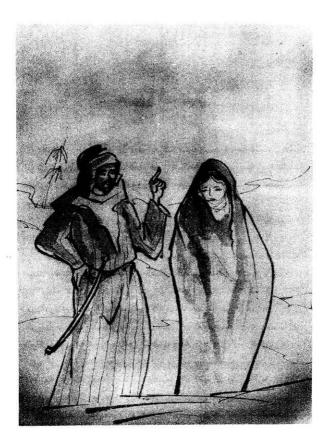

والمغازي . . لما سمع شليويح كلامها أجابها بقوله:

يا بنت يللي عن حوالي تسالين

وجهي غدت حامي السمايم(١) بزينه

أسهر طوال الليل وأنتي تنامين

وان طـاح عنك غـطاك تستلحقينه(٢)

أنا زهابى(٣) بالشهر قيس مدين(١)

ما یشبعك يا بنت لو تلهمينه(°)

مرة نضحي والمضحا لنا زين

ومرة نشيله بالجواعد(٦) عجينه(٧)

وكان رده لها كالمسمار بلوح الخشب فقد أسكتها.. وكثيراً ما كانت تواجه العطاوي مثل هذه المواقف فالفتيات يسمعن بحكاياته ويرسمن له صورة معينة بأذهانهن وعندما يرينه تتغير نظرتهن له..

المهم نرجع على البيت المشهور الذي ذكرناه وقصته أن شليويح ورفاقه كانوا في إحدى الغزوات أصابهم العطش وشح عليهم الماء وكانوا بالصيف شديد الحرارة وأخذوا يبحثون عن الماء

<sup>(</sup>١) السمايم: رياح السموم الحارة.

<sup>(</sup>۱) السمايم. رياح السموم الحاره (۲) تستلحقينه: ترجعينه

<sup>(</sup>٣) الزهاب: زاد السفر

<sup>(</sup>٤) قيس مدين: مقدار مدين واللد أصغر من الصاع.

<sup>(</sup>٥) تلهمينه: تأكلينه دفعة واحدة.

<sup>(</sup>٦) الجواعد: جمع جاعد ما يوضع به الزاد على الذلول.

<sup>(</sup>V) عجينه: قبل أن يتم صنعه بسبب الخوف.

يون جدوى حتى عثروا على غار صغير فيه صخرة صهاء تجمع بها الماء بعد المطر فتسابقوا إليه الكل يريد أن يشرب فقد أدركهم الهلاك.. وخافوا أن يشربه أحدهم ويترك الأخرين.. فاتفقوا على أن يزنوا الماء بالوزنة وكل واحد منهم يشرب بالوزنة ولا يزيد عليها.. فكان شليويح لشدة عفته ومروءته وشهامته ورغم أن العطش قد بلغ منه ما بلغ إلا أنه كان يترك وزنته لرفاقه ويصبر على الظمأ حتى فرج الله لهم.. وبهذه يفاخر فيقول:

يا مل قلبن عانق الفطر الفيح(١)

كنه على كيرانهن(٢) محزومي(٩)

ما أخلف وعدهن كود ما تخلف الريح

وإلا يشد(1) الضلع(0) ضلع البقومي(1)

يا ناشدن عني تراني شليويح

نفسي على قطع الخرايم(٧) عزومي(^)

إن قلَّت الـوزنـه وربعي مشافيـح(٩)

أخلى الوزنه لربعي واشومي(١٠)

<sup>(</sup>١) الفطر الفيح: يقصد المطايا.

<sup>(</sup>٢) كيرانهن: ظهورهن

<sup>(</sup>٣) مخروم : مربوط

<sup>(</sup>٤) يشد: يرحل

<sup>(</sup>٥) الضلع: الجبل

<sup>(</sup>٦) البقوم: قبيلة البقوم(٧) الخرايم: الأماكن الخالية.

<sup>(</sup>۷) اعوایم . اولاناس

<sup>(</sup>٨) عزوم: شجاع.

<sup>(</sup>٩) مشافيع: من الشفاحة، اللهفة. (١٠) اشوم: اتعفف.

والياً رزقنا الله بذود المصاليح

يصير قسمي من خيار القسومي واضوي (١١) الياصكت على النوابيح (١٢)

واللي قعد عند الركاب محدومي وإن كان لحقوا مبعدين المصابيح

معهم من الحاضر سواة الغيومي اليا ضربت السابق أم اللواليح كلن رفع بمناه للمنع يومي (١٣)

(۱۱) أضوى: بالليل يسير.

<sup>(</sup>۱۲) النوابيح: جمع نباح الكلاب.

<sup>(</sup>١٣) للمنع يومي: كان من عادة البدو أن يمنعوا الفارس شريطة أن يشلمهم ما معه ويمنعوه على عمره فقط يسلم من البذيح ويقبول شليوبيح حينها يضرب ضربته الأولى ويعرفونه فالكل منهم يرفع بده طالباً المنع.

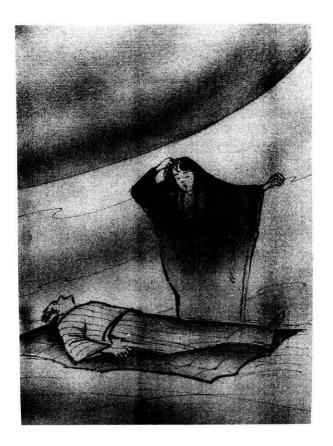

#### جديع بن قبلان

هذه الحكاية ينسبها كثيرون إلى نمر بن عدوان أمير البلقا ولكن من واقع دراسة لسيرة نم بن عدوان يتبين لنا أنه لم يمر بحياته مثل هذا الموقف، فقصته ولو كانت قريبة بعض الشيء من القصة التي سنوردها إلا أنها مختلفة تماماً في تفاصيلها. . كما أنها تنسب إلى امرأة نظراً لبيت سوف يرد بالقصيدة في نهاية الحكاية، ولكن تبقى تفاصيل القصة لا تتوافق مع شخصية المرأة . والرأي الذي أميل إليه أن صاحبها مجهول إلا اسم جديع بن قبلان الذي ورد بالقصيدة مع القصة . . ولنستعرض الحكاية .

يقول الراوي . .

جديع بن قبلان من شيوخ قبيلة عنزة كما يحكى عنه.. المهم أن بطل قصتنا شاب قيل أن أباه من شيوخ البادية.. هذا الشاب أحب فتاة من عرب جديع بن قبلان فوقف أبوها بينها وبينه بعد أن تقدم لخطبتها لسبب أو لآخر.. ولم يستطع الشاب الابتعاد عنها بعد أن رحلت قبيلته إلى مرابعها بعد أن كانوا يجتمعون بالصيف حول موارد المياه.. الشاب بعد أن رحلت قبيلته تركها وعاد إلى

منازل قبيلة جديع بن قبلان والتجأ إلى عجوز بالقبيلة أعطاها مالاً عما معه، وأودع عندها فرسه وملابسه وأحضرت له ملابس رثة فتنكر بها وقصد مجلس جديع بن قبلان مادحاً. فأراد جديع أن يعطيه . فرفض فسأله عن مطلبه فقال أريد أن أعمل عندك مقابل أكلي وشربي ومبيتي . فعرض عليه عدة مهن فرفضها وسأله عن طبيعة العمل التي تناسبه فقال أصنع القهوة . . فضمه عاملاً للقهوة . . واستمر في خدمته . فكان إذا مضى جزء من الليل ونام جديع ومن معه سحب نفسه بهدوء حتى يقترب من بيت محبوبته فيكمن ويعوي كعواء الذئب فتعرفه وتضع طرف عباءتها على النار وترفعها كإشارة له فيقترب ويجلس معها يتحدث حتى بزوغ الفجر فيعود لبيت جديع وينام . . وهكذا . . .

وفي أحد الأيام فطنت له زوجة جديع، فقالت لزوجها أن المقهوي هذا (أي عامل القهوة).. يقوم معكم للعشاء ولكنه يمد يده ولا يرفعها لفمه.. وإذا نام النجع سحب نفسه باتجاه بيت فلان ويعود مع الفجر.. فتعجب جديع من صنيعه ومن فطنة زوجته أيضاً حيث أنهم لم يلاحظوا أكله ولحظته المرأة.. ولما كانت الليلة التالية انتبه له جديع فإذا كلامها صحيح.. ولما نام النجع أخذ جديع يراقبه.. فلما سرى الشاب سرى خلفه حتى إذا ما دخل بيت الفتاة جلس بالقرب منها وقد كان الظلام دامساً فلم يرياه.. وكان بينها وبينه رواق بيت الشعر فجلسا باتجاه بعضهما ولم يلمس كل منهما الآخر.. وأحضرت له طعام العشاء كالعادة فأكل يلمس كل منهما الآخر.. وأحضرت له طعام العشاء كالعادة فأكل ولما فرغ أكلت هي.. ثم جلسا يتحدثان يشكو كل منها للآخر

فرط الهيام.. فسرد عليها قصته وكيف تنكر وأصبح عاملًا بعد أن كان أميراً من أجلها.. وجديع يسمع. وكان الشاب يحمل معه عصا صغيرة فقال لها إلمبي طرف العصا وسوف ألمس الطرف الاخر. ولأن حبها عذري رفضت الفتاة لمس طرف العصا.. فقال لها إذا استمرت الحال على ما هي عليه فإني هالك لا محالة .. فقالت إن هلكت فلا حاجة لي بالدنيا بعدك .. ولكن عليك بجديع بن قبلان فلن يحل مشكلتنا غيره هو الذي يدركني لك بأحد الأحمرين، وهي تقصد أحمر الذهب أو أحمر الدم .. فقال لها أقترب الفجر توادعا وعاد كل منها إلى مكانه .. وعاد جديع له فاذا زوجته تنتظره لتستفسر عن الخبر .. فأخبرها بالحكاية وأخبرها أيضاً عن عزمه على تزويجها لبعضها بأحد الأحمرين كها قالت .. وبيناهما يتحدثان كان الشاب قد عاد لمكانه وأمسك الربابة وأنشد يقول:

يا راكب اللي تودع(١) البعد قربي

جدعتين(٢) تدني بعيد السرابي

اليا ارتخت ذرعانها عقب كربي

حمص وحلب أدنى منازل أقرابي

يا جديع بن قبلان خان الدهر بي

خانت لياليها مع أيامها بي

<sup>(</sup>١) تودع: تجعل.

<sup>(</sup>٢) جدعين: وصف الذلول صغيرة الأذن.

طیر الهوی یا ستر موضی(۳) شهربی

يم الشريا والكواكب رقباي يموم (١٤) بي يا جديع شرقن وغربي

والله علم يم الشمال انتحابي

وبادق من سلك العنكبوت انحدر بي

ليم على نقرة حضوضاً (°) رمى بي

شوك وعاقول وحلفا بدربي

تغطلست دنياي والنور غابي

مالي صديقن يفتهم كود قلبي

لا قلت له هات التماثيل جابي(٢)

ول يــا غـريــرن بــالمحبــة كفـربي

لا هـو بذابحني ولا أشفى صـوابي(^) نــاح الحمـام وجــر الألحـان طــربي

وطوح غناه بعاليات النوابي

وكمنظمت بالأنيساب ممسا استقسربي

ليم غطس في شفتي راس نابي

(۳) ستر موضى: نخوة جديع أخو موضى.

<sup>(</sup>٤) يهوم: عيس

 <sup>(</sup>٥) نقرة حضوضاً: معروفة عند البدو بأن من دخلها مات لا يظهر منها كنى الغرام
بها.

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت فيه غلطة بالقافية الأولى حيث التزم الشاعر بـالراء والبـاء والياء مـا عدا
هذا الست.

 <sup>(</sup>٧) هـذا البيت هو الـذي جعل الـرواة ينسبون الحكماية لامـرأة بـان شـاباً حملهـا ولم
يتزوجها فهي تطلب جديع أن يجد لها حلاً.

جابوا طبيب داربي وافتكر بي

ولا ظنتي غير الشهادة لقابي

اختتم الشاب قصیدته ونام فی مکانه. . وجدیع وزوجته یستمعان له ولم ینم جدیع بانتظار الصباح. .

ولما كان الصباح لم يوقظ جديع الشاب كالعادة لصنع القهوة فتركه يشبع من النوم، وعمل هو القهوة بنقسه، وأرسل في طلب والد الفتاة. ولما حضر واجتمع المجلس عند جديع أمر أحد الموجودين أن يوقظ الشاب.. ولكن الشاب لم يتحرك فقام لم جديع وقلبه فإذا هو جثة هامدة.. فقد أسلم الروح بعد نهاية قصيدته تأكيداً لأخر بيت فيها.. عض جديع على ناجذه وتذكر كلامها ليلة البارحة.. فأرسل أحد خدامه إلى بيت الفتاة يطلب منهم الفأس وكان البدو نادراً ما يستعملونه فقال له إذا سألوك لماذا أخرهم أن مقهوينا توفي وهو يقصد إخبار الفتاة ... وما هي إلا خطات حتى جاءت الفتاة تركض وقد شقت جيبها ناسية الحياء.. فأمر جديع الناس أن يبتعدوا عن جثة الشاب ليفسحوا لها المجال.. ولما رأته وقعت فوقه جثة هامدة هي أيضاً.. فأمر جديع بدفنها بالقبر...

يقول الرواة أن هناك موقعاً في نجد اسمه (قبر الخدنا) والخدين هو الحبيب. إلا أنني لست متأكداً من هذه الرواية فلم أشاهده...

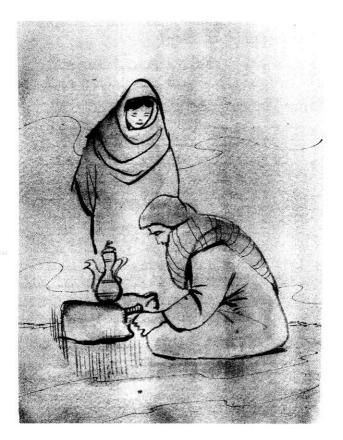

#### راکان بن حثلین

الشيخ راكان بن فلاح آل حثلين من أشهر فرسان البادية، وأفعاله لم تكن لقبيلته وحدها بل فاخر بها جميع أبناء البادية ولا زلنا نحن نفاخر بها حتى الآن. خصوصاً حينها أسره الأتراك وخلص نفسه بفروسيته وصفق له الأتراك مرغمين. فهذا البدوي نحيل القامة هزيل الجسم بارز أشهر الفرسان وصرعه. والقصة مشهورة. ولا بد في حياة فارس كالشيخ راكان من حوادث طريفة، ومنها هذه الحكاية التي اخترناها.

### يقول الراوي :

كان الشيخ راكان في أواخر أيامه وقد بلغ من الكبر عتيا فحصل ذات مرة أن خرج هو وبمعيته شاب في عنفوان شبابه من أبناء قبيلته العجمان خرج الاثنان لأمر ما. . وأدركها التعب فأرادا أن يستريحا، وإذا هما يريان على بعد بيتاً، فلها اقتربا من البيت إذا هو خال من الرجال وليس به سوى امرأة تعاند الشيخ راكان ورفيق سفره من باب الطرفة. فقال الشاب للشيخ : أراهنك على أن الفتاة سوف تجلسني وتأمرك أنت بصنع القهوة ظنا منها أنني أنا الشيخ . . فأجابه راكان: إذا كانت تستطيع التمييز فستأمرك أنت وتجلسني . فاتفقا على ألا يُخبراها بشيء ويتركاها تتصرف بحرية تامة . .

وكعادة بنات البدو لما نزل الضيفان استقبلته اببشاشة وفرشت لها الفراش للجلوس، فالبدوية تقوم بواجب الضيافة في غياب زوجها أو والدها حفاظاً على سمعته . .

المهم أنها أخذت برهة تدقق بوجهي الضيفين وتفكر.. ثم أحضرت الفأس ورمته على الشيخ راكان وقالت له: قم واحطب وشب النار «لمعزبك» (۱) أي عمك أو سيدك وصلح له القهوة..

التفت راكان للشاب وأشار له بالسكوت كها اتفقا وأخذ الفأس وجمع الحطب وأوقد النار وصنع القهوة . . هذا كله والشاب جالس لا يحرك ساكناً ، امتثالاً لأمر الشيخ راكان ولما انتهى من صنع القهوة حمل الدلة وصب للشاب حتى انتهى ثم جلس وشرب والمرأة تنظر إليهها . . فلما فرغ الشيخ راكان من احتساء قهوته التفت ناحيتها وأنشد يقول مخاطباً الفتاة :

يا زين يللي في ذراعك نقاريش

الحكم حكم الله وحكمك على الراس إن شيتني(١) حشاش سيد الحواشيش(٢)

وإن شيتني حطاب قرب لي الفاس

<sup>(</sup>١) المعزب أوالعم عند البدو هو السيد.

<sup>(</sup>١) شيتني: اردتني، يفتخر بقدراته الواسعة.

<sup>(</sup>٢) سيد الحواش: خير من يحش العشب. .

وإن شيتني خيــال أروي المعــاطيش(٣)

واثني وراهم يسوم الأرياق يباس<sup>(٤)</sup> الفرخ لا يغويك في صفة الريش<sup>(٥)</sup>

طیر الحباری یا ریش العین قرناس(٦)

ولما فرغ راكان من قصيدته قالت لـه الفتاة: ادخـل على الله أي أحلفك بالله ما أنت الشيخ راكان!!

قال بلى.. فخجلت وحاولت تصليح خطئها معتذرة أنها لم تعرفه فضحك راكان وهدأ من روعها وأخبرها برهانها..

(٣) أروي المعاطيش: يقصد السيوف حين عطشها لدم الأعداء كناية عن فروسيته.

 <sup>(3)</sup> أثني وراهم: أقف خلف ربعي وقت المعركة حينها يجف السريق في حلوق المحاربين.

 <sup>(</sup>٥) كنى بالشطر كله على فرخ الصقر حينا يكون كامالاً ريشه ولكنه لا يهد ولا يصيد
ويعني يذلك الشاب الذي أعجبها شبابه فحسبته الأمير.

<sup>(</sup>٦) وكنى عن نفسه بالقرناس وهــو الصقر الــذي اكتمل حــذفه لــريشه الأول وظهــور ريشه الجديد ويقصد نفسه.



# ممَّل الممادي(١)

هذه الحكاية بفصولها وتفاصيلها من أروع الحكايات التي حصلت بتاريخ البادية كلها، ولا شك أن الغالبية قد سمعت عن المهادي وقصته ولكن هذه القصة أضاف عليها الرواة بعض الإضافات التي أساساً لم تمس الجوهر وإنما في بعض التفاصيل وبرأيي أن هذه الإضافات جاءت نتيجة تعاطف الرواة مع شخصية المهادي نفسه فكان كل من يرويها لي أشعر بتفاعله مع شخصية المهادي وتأثره من تسلسل الأحداث فتجده لا شعورياً يحاول إنصاف المهادي أو تبرير تصرفه من باب التعاطف معه وكأنه يعرفه. . لأن القصة أساساً بالغة التأثير على السامع والراوي بنفس الوقت . . لذلك فقد جمعت عدة روايات وقربتها وحاولت حذف بعض الإضافات حسب اجتهادي وإليكم القصة . .

يقول الراوي:

مهمل المهادي من عبيدة من قحطان، وكان معروفاً في قبيلته،

<sup>(</sup>١) بعض الرواة يقول أن اسمه محمد والبعض الأخر يقول مهمل.

وذا رياسة فيها. . شاعر وفارس نشأ ميسور الحال رفيع الجاه. . خرج المهادي للغزو بالصحراء ومعه مجموعة من بني قومه. وفي هذه الرحلة تصادف أن مر على قبيلة أخرى من نفس قبيلة قحطان وكها هو معروف فإن قبيلة قحطان قبيلة كبيرة فروعها تشكل بحد ذاتها قبائل مختلفة . . المهم أن المهادي صادف في مروره في مرابع القبيلة التي نزل بها مرور فتاة بالغة الجمال لدرجة أن المهادي تأثر بها من أول نظرة . . ولم يستطع أن يفارق مضارب قبيلتها . .

أخفى المهادي ما أصابه عن رفاقه، واختلق عذرا تخلص به من مرافقتهم، وأقنعهم بمواصلة المسير بدونه وبقائه هو في مضارب تلك القبيلة وحيداً. . وبهذا العذر تخلص من رفاقه حيث رحلوا وتسركوه. . وبقى هسو وحيداً . . فبحث عن أكبسر بيت في بيوت القبيلة لأنه عادة ما تكون البيوت الكبار لرؤساء العشائر أو فرسانها أو شخصياتها المعروفة . . ونزل ضيفاً على صاحب هذا البيت فأكرمه الإكرام الذي يليق بهذا الضيف وبقى عنده فترة يفكر بالطريقة التي توصله لمعرفة تلك الفتاة التي أسرته من النظرة الأولى وملكت فؤاده. . وهذا المهادي يصارع الأفكار وهـو ضيف عند هـذا الرجل الكريم. . فلا يستطيع التكلم مع أحد. . ولا هو بصابر حتى يعرفها. . فقـد رمته بسهم وابتعـدت . . فكان لا بـد وأن يستعين بأحد من نفس هذه القبيلة، فأهل مكة أدرى بشعاسا هكذا يقول المثل. . ولكن كيف يهتدي إلى الشخص الثقة الذي إن أفضى إليه بسره حفظه وأعانه. . خصوصاً وهو غريب عن هذه القبيلة ولا يعرف رجالها. . والسجايا الحميدة بالرجال لا يستطيع أن يكتشفها الإنسان بالنظر، فكما يقولون. . الرجال مخابر وليست مناظر.. فكر المهادي طويلاً واهتدى إلى رأي.. هو بالأصح حيلة جهنمية يستكشف بها الرجال حتى يهتدي إلى أوثقهم فيحكي له.. قرر أن يجرب صبرهم فالصبور بلا شك يملك صفات أخرى غير الصبر..

فادعى أنه مصاب بمرض التشنيج أو الصرع حيث تبأتيه الصرعة ويبرتمي على من يجلس قربه.. ولأنهم لا يعرفونه صدقوا روايته وهذا المهادي يتنقل من واحد إلى واحد ويبرتمي عليه وكأنه مصروع، ويتكيء عليه بكوعيه حتى يؤلمه ليختبر صبره.. فكان بعضهم يبتعد عنه من يجلس بجواره والبعض الآخر يبرميه على الوسادة والبعض الآخر يصبر قليلاً ثم يغير مجلسه. وهكذا حتى جلس ذات مرة بجوار شاب توسم به الخير وتحرى معالم الرجولة بوجهه فاصطنع الصرع وارتمى عليه واتكاً عليه بكوعيه بشدة.. وهذا الشاب صابر ساكن لا تصدر منه شكاة .. وكلما حاول البعض إزاحته عنه نهرهم قائلاً.. هذا ضيف والضيف مدلسل فاتركوه..

أما المهادي فقد عرف أنه وجد ضالته.. وحينها أفاق المهادي من صرعه المصطنع.. وهدأ القوم.. وقام الشاب متجهاً إلى بيته تبعه المهادي واستوقفه بمكان خال من الناس واستحلفه بالله ثم أفضى إليه بسره.. وشكا له ما جرى بالتفصيل وأعلمه من هو ووصف له الفتاة الوصف الدقيق الذي جعل الشاب يعرفها.. ولما انتهى من حديثه قال له الشاب أتعرف تلك الفتاة لو رأيتها مرة ثانية؟. فأكد له المهادي معرفته لها وحفظه لتقاسيم وجهها..

فقال له الشاب: هانت! أي سهلت ـ واصطحبه معه إلى بيته ووقفا بوسط البيت. وصاح الشاب: فلانة احضري بالحال!! فلانة اوإذا هي ضالة المهادي . . فوقع من طوله لشدة تأثره . أما الفتاة فقد عادت لخدرها مسرعة بعد أن رأت أن هناك رجلاً غريباً كما هي عادة بنات البدو . . أما صاحب المهادي فهدأ من روعه وأسقاه ماء . . وسأله: أهي ضالتك . قال المهادي: نعم . قال الشاب هي أختي وقد زوجتك إياها . . فكاد المهادي أن يجن لوقع الشاب هي لأنه لم يتوقع أن يحصل عليها بتلك السهولة . . ترك الشاب المهادي في بيته وذهب لوالده وأخبره بالقصة كاملة وكان وألده من الرجال المعروفين بحكمتهم وإبائهم ورجولتهم . فلما وألده من الرجال المعروفين بحكمتهم وإبائهم ورجولتهم . فلما لا يفتك به الهيام . . وبالليلة التالية كان زواجها . . والمهادي يكاد لا يصدق أن تتم العملية بهذه السهولة واليسر والسرعة وقد كانت شبه مستحيلة قبل أيام .

المهم أنه دخل عليها وخلا البيت إلا من العروسين وأخذ يتقرب منها ويخبرها من هو ويعلمها بمكانته بقبيلته وأنه زعيمها ويعرفها بنفسه ويحاول أن يهدى، من روعها ليستميل قلبها. وأفضى لها بسره أنه رآها وأسرته. كل هذا والعروس تسمع ولا تجيب. والمهادي يتكلم ويتقرب وتزداد نفوراً منه. وكان المهادي فطناً شديد الذكاء. فقد لمس أن زوجته تضع حاجزاً بينها وبينه. وتأكد من صدق حدسه حينها لمح دموعها تنهمر من عينيها وهي لا تتكلم. عرف أن وراءها قصة. فققرب منها واستحلفها بالله الا تخفي عنه شيئاً. ووعدها ألاً يمسها بسوء. وأقنعها بأن

تحكي له . . فقالت: أنا فتاة يتيمة كفلني عمي وربيت مع ابن عمي وابن عمي معي . . كنا صغيرين نلهو مع بعضنا وكبرنا وكبرت عبينا معنا وقبل حضورك كنت مخطوبة لابن عمي الذي لا أستطيع البعد عنه لحظة ولا يستطيع البعد عني برهة . . ولما حضرت انتهى كل شيء وزوجوني إياك . . طار صواب المهادي . . فقال لها وأين ابن عمك قالت له هو مفرج الذي عقد لي عليك وأفهمك أنني أخته وآثرك على نفسه لانك التجأت له ولأنك ضيفنا . .

كاد المهادي أن يفقد عقله لحسن صنيع ذلك الشاب الذي اتكاً عليه وسكت لفترة طويلة وهو يستعرض ما حصل ولا يكاد يصدق أن تبلغ المروءة في شاب كها بلغت بمفرج.. وبعد فترة صمت قال لها: أنت من هذه اللحظة حرام علي كها تحرم أمي عليً.. ولكن أرجوك أن تخفي الأمر حتى أخبرك فيها بعد فصنيعهم لى لا يسبى لذا لا أريدك الآن أن تقولي شيئاً..

هدأ روع الفتاة ونامت ونام هو في مكان آخر.. وبقي زوجاً لها أمام الناس عدة أيام وبعدها استسمح أصهاره بالرحيل إلى قبيلته لتدبير شؤونه ومن ثم يعود ليأخذ زوجته.. ورحل ولما وصل قبيلته أرسل رسولاً من قبيلته يخبر مفرج بطلاق زوجة المهادي وأنه لما عرف قصتها آثر طلاقها وأن مروءته قد غسلت تأثير الغرام عليه وأنه سيبقى أسيراً للمعروف طالما هو حي..

وتم زواج مفرج من ابنة عمه وعاشا برغد فترة طويلة من الزمن.. ولكن الزمان لا يترك أحداً.. فقد شح الدهر على مفرج وأصاب أراضي قبيلته القحط والجفاف فهلك الحلال وتبدلت

الأحوال: . ومسه الجوع . . فلم يجد سبيلًا من اللجوء إلى صديقه المهادي خصوصاً وأنه ميسور الحال . . وبالفعل ذهب هو وزوجته ابنة عمه وأولاده الثلاثة ونزل عليه ليلًا . . وكان المهادي يتمنى هذه اللحظة وينتظرها بفارغ الصبر لكي يرد الجميل . .

فلما نظر حالته عرف فقره.. وكان للمهادي زوجتان فأمر صاحبة البيت الكبير من زوجاته أن تخرج من البيت وتترك كل ما فيه للمهادي وزوجته وأولاده ولا تأخذ من البيت شيئاً أبداً.. وبالفعل خرجت من البيت فقط بما عليها من ملابس وتركت كل شيء لزوجة مفرج وقبل خروجها أفهمت زوجة مفرج أن لها ولداً يلعب مع رفاقه وإذا غلبه النوم جاء قرب والدته ونام ورجتها أن تنتظره حتى يحضر وتخبره بخروج أمه من البيت ليذهب لها..

وبالفعل انتظرت زوجة مفرج ولد المهادي ولكن انتظارها طال بعض الشيء خصوصاً وأنها متعبة مجهدة من طول السفر وعناء الجوع وقد وجدت المكان المربح فغفت بالنوم بعد أن طال انتظارها وحضر ولد المهادي كالعادة ورفع غطاء أمه ونام معها وتلحف معها بلحافها كعادته ظناً منه أنها والدته. في هذه الأثناء كان مفرج يتسامر مع صديقه القديم المهادي ولما غلب عليه النعاس استأذنه لينام فسمح له. وسار معه حتى دله على بيته الذي أصبح ملكاً

دخل مفرج بيته وإذا بالفراش شخصان رفع الغطاء فإذا زوجته نائمة وبجانبها شاب يافع فلم يتمالك نفسه فضرب الفتى الضربة التي شهق بعدها وفارق الحياة. نهضت الزوجة مذعورة فإذا الشاب مصروع.. فقالت لـزوجها قتلت ولـد المهـادي.. فقـال ومـا الـذي جـاء بـه إليـك. فـأعلمتـه بالقصة فرجع إلى رشده.. وأسقط في يديه فماذا يفعل؟!

كان لا بد أن يخبر المهادي . . فهرول مسرعا إلى حيث المهادي جالس وأخبره بالحكاية . . وهو يكاد يموت حزناً . . هذا والمهادي هادىء ممسك لأعصابه . . ولما انتهى من كلامه قبال له المهادي هو قضاء الله وقدره ولا مفر من ذلك كـل ما أرجـوه منـك أن لا تخبـر أحداً وتوصى زوجتك بأن تكتم الخبر حتى عن أم الولد. . وحمل المهادي ولده ورماه في مكان اللعب حيث كان يلعب مع أقرانه. . وفي الصباح انتشر خبر مصرع ابن الأمير فقـد كـان المهـادي أمـير قومه وكل لا يجرؤ أن يجبر الأمير خوفاً من اتهامه لـه بالقتـل. ولما وصل الخبر للأمير اصطنع الغضب وشاط وتوعد وطالب القبيلة كلها بالبحث عن القاتل دون جدوى وبالمساء جمع القوم حوك وقال عليكم أن تدفعوا كلكم دية ولدي . . من كل واحد بعير . . وبالفعل جمع الدية حوالي سبعمائة بعير أدخلها المهادي ضمن حلاله وأعطى أم الولد منها مئة بعير وقال لمفرج البقية هي لك ولكن اتركها مع حلالي حتى ينسى النـاس القصة. . وبـالفعل بعـد مرور مدة عــزل الإبل ووهبهــا لمفرج فنقلتــه النقلة الكبيرة في حيــاتــه من فقــير لا يملك قـوت يــومـه إلى أكبــر أغنيـاء القبيلة. . ومضت السنون والصديقان مع بعضهم لا يفترقان فإذا دخلت مجلس المهادي حسبت أن مفرج هـو صاحب المجلس والمهادي ضيفه والعكس صحيح . . مرت السنـون على هـذه الحال الكـل منهم يؤثر صديقه على نفسه. . ولكن لا بـد أن يحصل مـا يغير صفاء الحال

وكما يقال دوام الحال من المحال. .

كان للمهادي بنت بارعة الجمال أولع بها ولد مفرج وقد كان هناك سبب يحول بينها فأخذ يحاولها ويتعرض لها بالغدو والرواح ويحرضها على مواقعته الحرام. والفتاة نقية ، فأخبرت والدتها التي أخبرت بدورها المهادي فأمرها المهادي بالسكوت إكراماً لوالد الشاب مفرج وأمرها أن تجتنبه قدر استطاعتها فنفذت وصية والدها وها هو يطاردها أربع سنوات متتالية وفي السنة الرابعة عيل صبرها فقالت لوالدها إن لم تجد لي حلاً ، فقد يفترسني في أحد الأيام . .

هـذا والمهـادي لا يستـطيـع أن يعمـل شيئًا إكـرامـاً لصـديقـه مفرج.. والشاب يزداد رعونة..

فكان لا بد من فراق جاره وصديقه لكي يمنع جريمة ابنه ولكن كيف يصارحه. وهو الداهية كها عرفنا بالسابق. فاقترح على مفرج أن يلعبا لعبة بالحصى ما يسمى الآن «الدامة» وكان كلها نقل حجراً قال لمفرج ارحلوا وإلا رحلنا. حتى انتبه مفرج لمقولة جاره. فأسرها. ولما عاد لزوجته أخبرها بكلمة المهادي: ارحلوا وإلا رحلنا. فقالت له أن هناك أمراً خطيراً حصل ولا بد لنا من الرحيل. فاذهب وأستأذنه ولم يمانع المهادي مع العلم أنه كان في كل سنة يطلب الرحيل ويرفض المهادي. . والا هذه المرة قبل بسرعة وكان يريدها. . رحل مفرج وهو يبحث عن السر الخطير الذي من أجله قال المهادي كلمته.

وبعد أن ابتعد عن منازل قبيلة المهادي نـزل ليستريـح ويفكر بـالسبب. ولكنه لم يهتـد لشيء.. لـذا سـرق نفسـه لـيـلاً وامتـطى

فرسه وقصد المهادي ولما دخل مضارب القبيلة ربط فرسه وتلثم واندس في مكان قريب من مجلس المهادي لعله يعرف سبباً لرغبته برحيله . . وجلس يرقب المهادي . . فلما انفض المجلس من حوله وجلس وحيداً . . هذا كله ومفرج يراه وهو لا يرى مفرج ومفرج ينتظره حتى يدخل عند زوجته ليسترق السمع لعله يسمع شيئاً من حديثه مع زوجته. . إلا أن المهادي لما جلس في مجلسه وحيداً. . تناول ربابته وأخذ يغني ويقول: يقول المهادي والمهادي مهمل بي علتن كل العرب ما دري بها

أنا وجعى من علتن باطنية

بأقصى الضماير ما درى وين بابها

تقد(١) الحشا قد ولا تنثر الدما

ولا يدري الهلباج عما لجا بها

إن أحديتها مانت لرماقة (٣) العدا

وإن أخفيتها ضاق الحشا بالتهابها

أربع سنين وجارنا مجرم بنا

وهـو مثـل واطي جمــرتن مـا دري بها

وطاها بفرش الرجل ليما تمكنت

بقى حرها ما يبرد الماء التهام

<sup>(</sup>١) تقد: تقطع.

<sup>(</sup>٢) الهلباج: الصاحب.

<sup>(</sup>٣) رماقة العدا: الشامتون من العدا.

تری جارنا الماضی علی کل طلبه

لـو كان ما يلقى شهودن غـدابهـا(٤)

ويا ماحضينا جارنا من كرامه

بليلن ولو نبغي الغبا مــا ذرى بها<sup>(٥)</sup>

ويا ما عطينا جارنا من سبية

لا قادها قـوادهم ما انثني بهـا(٦)

ونرفى خمال الجار لـو داس زلـة

كما ترفي البيض العذاري ثيابها(٧)

ترى عندنا شاة القصير بها أربع

یحلف بها عقارها ما دری بها(^)

تنال يالمهادي ثمانن كوامل

تراقى وتشدي بالعلا من أصعابها

لا قبال منبا خيّبرن فبرد كلمية

بحضرات خوفن للرزايا وفي بها(٩)

الأجواد وإن قاربتها ما تملها

والأنذال وإن قاربتها عفت ما بها

<sup>(</sup>٤) يقصد أن جاره هو الغالب في كل حجة وبدون شهود.

 <sup>(</sup>٥) يقصد أنه خص جاره بوليمة ولو كان يريد أن لا يخبره فهي بالليل ولا يعلمها
ولكنه لا ينساه.

<sup>(</sup>٦) السبية: ما يسبى من حلال الأعداء مفرد سبايا حيث يعطيها جاره.

<sup>(</sup>٧) يقصد أنه يغطى خطيئة جاره كما ترقع النسوة ثيابهن.

<sup>(</sup>٨) دليل حق الجار عندهم وحرصهم على حقوقه لدرجة الحلف عليها.

<sup>(</sup>٩) يقصد أنهم يلتزمون بكلامهم ولوكان على خوف.

الأجواد وإن قالوا حديثن وفوابه

والأنذال منطوق الحكايا كلذابها

الأجواد مثل العد(١٠١)من ورده ارتوى

والأنذال لا تسقى ولا ينسقا بها

الأجواد تجعل نيلها دون عرضها

والأنذال تجعل نيلها في رقابها(١١)

الأجمواد مثل المزمل للشيمل يسرتكي

والأنذال مثل الحشو كثير الرغابها

الأجواد لو ضعفو وراهم عراشه

والأنذال لو سمنو معايا صلابها(١٢)

الأجواد يطرد همهم طول عزمهم

والأنذال يصبح همهم في رقابها

الأجواد تشبه قارتن مطلحبة

لا دارها البردان يلقى الذرابها(١٣)

الأجواد تشبه للجيال الذي سا

شرب وظل والذي ينهقا بها

الأجواد صندوقين مسك وعنب

لافتحن أبواها جاك ماها

<sup>(</sup>١٠) العد: مكان الماء.

<sup>(</sup>١١) يقصد أن الجواد تعطى كل ما تكسبه حفاظاً على السمعة عكس الأنذال.

<sup>(</sup>١٣) يقصد أن الأجواد حتى في حــال ضعفهم تجدّد وراهم شيئاً تــاكله عــلى عكس الأنذال الذين لو كانوا أقوياء فلا رزق وراءهم.

<sup>(</sup>١٣) القارة عند البدو هي المرتفع من الهضاب.

الأجواد مثل البدر في ليلة الدجى

والأنذال ظلما تــايهن من ســرابهــا

الأجواد مثل الدر في شامخ الذرا

والأنذال مثل الشـري مـرن شـرابهـا

الأجـواد وإن حايلتهم مـا تحـايلو

وأنذال أدني حيلتن ثم جابها(١٤)

الأنذال لو غسلوا يديهم تنجست

نجاسة قلوبن ما يسر الــدوابهــا

يا رب لا تجعل للأجواد نكبة

من حيث لا ضعف الضعيف التجابها

أنا أحب نفسي يرخص الزاد عندها

يقطعك يا نفس جزاها هبابها

يا عل نفسن ما للأجواد عندها

وقـــارن عسى مــا تهتنى في شبـــابهـــا

عليك بعين السيح لاجت وارد

خل الخباري فإن ماها هبابها

تری ظبی رمان برمان راغب

والأرزاق بالدنيا وهو مادري بها(١٥)

سقاها الحيا ما بين تيما وغربت

يمين عميق الجزع ملف هضابها

<sup>(</sup>١٤)يغني على جرحه المهادي واعتقد أنه يىرمز إلى ابنته بأن ولـد مفرج أربـع سنوات يحيلها ولم يقدرها ولو كانت نذلة لهانت على أبسط سبب.

<sup>(</sup>١٥) ظبي رمان رضي برمان مثل ولو لم يكن برمان عشب يرعاه.

سقاها الولى من مزنتن عقربية

تنشر أدقـــاق وبلهـــا مــن سحـــابهـــا

اليا أمطرت هذي ورعد ذي ساق ذي

سناذي وذي بالوبل غرق ربابها

نسف الغثا سيبان ما ها اليا أصبحت

يحيل الحول والما ناقعن في شعابها

دار لنا ما هي بدارن لغيرنا

والأجناب لوحنا بعيدن تهابها

يـذلون من دهما دهوم نجـرهـا

نفجي بها غرات من لا دري بها

ترى الدار كالعذرا إلى عاد ما بها

حرن غيورن كل من جاز نابها

فيا ما وطت سمحات الأيدي من الوطا

نصد عنها ما غدا من هضامها

تهامية الرجلين نجدية الحشا

عــذابي من الخلان وأنــا عــذامــا

أريتك إلى ما مسنا الجوع والضما

واحترمن الجوزا علينا التهاسا

وحمى علينا الرمل واستاقد الحصا

وحمى على روس المبادي هضابها

وطلن عــذرن من ورانــا وشــارفـن

عماليق مطوى العبايا ثياها

سقان بكأس الحب درمنهنه

عندل من البيض العذاري أطنابها وإلى سرت منايا سعود بن راشد

على حرتن نسل الجديعي ضرابها(١) سرها وتلفى من سبيع قبيلة

كرام اللحا في طوع الأيدي لبابها

فلا بد ما نرمي سبيع بغارة

على جرد الأيدى درعوها زهابها وأنا زبون الجاذيات مهمل

إلى عربوا ذود المصاليح جابها عليها من أولاد المهادي غلمه

اليا طعنوا ما ثمنوا في أعقابها محـا الله عجوزن من سبيـع بن عامـر

ما علمت قرانها في شيانها(٢) لها ولدن ما حاش يومن غنيمة

سوى كلمتن عجفة تميزا وجامها(٢) يعنونها عسمان الأيدى عن العضا

محا الله دينا ما خذينا القضابها

<sup>(</sup>١) سعود اعتقد أنه أحد جماعة المهادي ينتىدبه للرحيىل إلى مفرج كما أوضح بـالبيت الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) هنا بيت القصيـد . . فهو يدعى على زوجة مفـرج حيث أنها لم تربُّ أبناءها التربية الصحيحة حينها كانت شابة وقادرة لذا بدر من ابنها ما بدر ونلاحظ أنه لم يدع على الوالد لمحته له.

<sup>(</sup>٣) تأكيد للبيت الذي قبله.

عيون العدا كم نوخن من قبيلة

لا قمام بذاخ إلا جماعس يهمابهما

وأنا أظن دار شد عنها مفرج

حقيق يا دار الخنا في خرابها(١)

وأنا أظن دار نزل فيها مفرج

لا بدينبت زعفرانن ترابها

فتى ما يـظم المـال إلا وداعــة

ولو يملك الدنيا جميعن صخابها

رحل جارنا ما جاه منا رزية

وإن جتنـا منه مـا جاه منـا عتــابهــا<sup>(٥)</sup>

وصلوا عملى سيد البرايما محمد

ما لعلع الجمري بعالي هضابها..

كان المهادي يغني على ربابته هذه القصيدة ومفرج يسترق السمع حتى فهم بالضبط ما الذي جعله يقول لجاره إما ارحلوا وإلا رحلنا. لما أتم المهادي قصيده توجه إلى أهله . وعاد مفرج وركب فرسه باتجاه أهله خارج حدود القبيلة .

مفرج تأكد أن السبب يكمن في أولاده ولكنهم ثلاثة فأي الثلاثة صاحب الخطيئة، وإلى أين وصلت. فلجأ إلى الحيلة وبدأهم واحداً تلو الآخر. يقول لهم لما كنا في جيرة المهادي كان لديه ابنة جميلة ولم تتعرضوا لها لوكنت مكانك وفي شبابك لما تركتها خصوصاً وهي بهذا

<sup>(</sup>٤) يبين محبته لمفرج فحتى الأرض تنبت الزعفران إذا وطاها وتخرب إذا جفاها. .

<sup>(</sup>٥) يبين أن مفرج رحل وهو لم يسمع منه شيئاً وحتى لو تسبب بشيء لم نعاتبه ..

الجمال وأنت بهذا الشباب. . .

وأخـذ يستـدرجهم. . أمـا اثنـان منهم فلم يجــد وراءهما شيئـاً خصوصاً وهما يعرفان ماذا عمل المهادي مع والدهما. .

أما الصغير منهم فأجابه.. والله يا والدي لو لم نرحل في ذلك اليوم لاتيتك بخبرها.. عرف أنه هـو... فقال مفرج: وهل كان ذلك برضاها!! فقال ولده لا بل غصباً عنها.. فقال له وكيف كنت سوف تغتصبها!! فقال كنت أنتظرها حتى تخرج وحيدة.. وأتربص لها.. ثم أهجم عليها، يد فيها خنجري ويد فيها حبل أربطها بالحبل وأهددها بالحنجر ولن تتكلم حتى أنتهي منها..

وما إن انتهى الشاب من قصته حتى قام مفرج مسرعاً وسحب سيفه وقطع رأس ولده وفصله عن جثته التي تركها في مكانها. .

وعاد لأهله بالرأس ووضعه بخرج وأمر أحــد أبنائـه أن يحمله إلى المهادي ويسلم ويرمي الرأس بحجره ويعود دون كلام . .

وبالفعل دخل الولـد مجلس المهـادي وسلم ورمى الـرأس في حجره وعاد دون كلام ولحق أهله . .

تعجب المهادي أيضاً لحسن صنيع مفرج فهـذه المرة الشانية التي يغلبه فيهـا.. فلحق بـه وأقسم عليـه أن يعـود وأعـاده إلى مكــانـه السابق وبقيا متجاورين ومتحابين إلى النهاية!!

## بداح العنقري

#### يقول الراوي:

بداح العنقري أو كما ينطقها البعض العنجري.. تاجر من أهل الحضر، لديه دكان في سوق إحدى قرى نجد.. وكان البدو ينزلون القرى ويكتالون بالدَّيْن إلى أن يبيعوا «السمن والسمين» على حد قولهم، فيوفوا صاحب الدكان حقه وهكذا.. ونظراً لطبيعة تعامل بداح العنقري مع أهل البادية فقد كون علاقات جيدة مع البدو نظراً لما يتمتع به بداح من سمعة طيبة وتعامل نظيف.. وفي إحدى السنوات نزلت قبيلة من قبائل البادية من علاقات فقد خرج لهم وسلم عليهم وأعطاهم ما يحتاجونه من من علاقات فقد خرج لهم وسلم عليهم وأعطاهم ما يحتاجونه من مؤن وصادف أن رأى فتاة جيلة في هذه القبيلة أعجبه جمالها، وكان نفسه خطبتها. ولما رحل البدو وعادوا إلى منازلهم في بداية الموسم ركب بداح وتبعهم ونرل ضيفاً على والدها الذي أحسن استقبال لما وراجبه فالرجل شهم كريم وبداح يستحق حسن الاستقبال لما له من أفضال على تلك القبيلة .

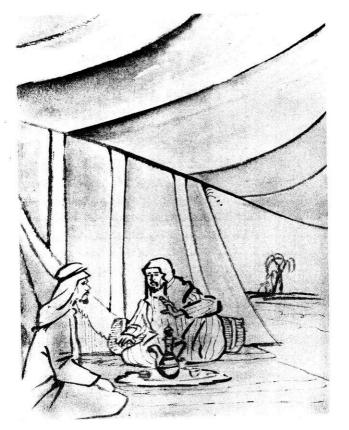

وبعد أن قام والد الفتاة بواجب الضيافة فاتحه بداح برغبته بالاقتران بابنته طمعاً بنسبه.. فلم يكن للوالد بد من الموافقة على طلب بداح ولكنه اشترط موافقة الفتاة أولاً لأن بداح سوف يأخذها للقرية إذا تزوج بها، ومن هنا كان لا بد من أخذ رأيها.. وكانت الفتاة بالجزء الثاني من بيت الشعر بحيث أن بداح يسمعها فلم يكن بينها سوى قاطع بيت الشعر الذي يفصل المجلس عن المخدع وهو لا يعرّل الصوت.. وكان بداح يسمع حوارها مع والدها..

قال لها الوالد: بداح يريد الزواج بك وسيأخذك لقريته فها رأيك؟

أجابت الفتاة: الحضري لي خيال نظره.. زين تصفيح لا يصلح لي ولا أصلح له.. وهي تعني أن أهـل الحضر ذوو هيئـة ومـلابس نظيفة فقط، لذا فهم لا يصلحون لها..

سمع بداح ما دار بين الوالد والفتاة.. وسكت. ولما عاد الوالد حاول أن يعتذر لبداح بأية طريقة.. وقبل بداح عذره وشكره وطلب المبيت عندهم حتى الصباح ليعود ثانية من حيث أن!! وفعلاً بات عندهم تلك الليلة.

وفي الصباح الباكر وقبل رحيل بداح حصل أن أغار قوم على أهل الفتاة وأخذوا حلالهم كله وابتعدوا به، فصاح الصياح بالمضارب وهرع القوم للحاق بإبلهم وتخليصها من أيدي الغزاة... هذا كله وبداح جالس يشرب القهوة ولا يجرك ساكناً.. والفتاة

تنظر إليه بازدراء.. وهي تردد على مسامعه: الحضري خيال نظره!! وهو لا يكترث لها.. ولما جاء الضحى عادت فلول القوم منهزمة لم تستطع تخليص حلالها من أيدي الغزاة.. في هذه اللحظة تناول بداح سيفه ورمحه وركب فرسه وأغار بطلب الغزاة وحيداً.. والفتاة تنظر إليه..

ولما جاء العصر عاد بداح وقد هزم الغزاة وحيدا وأعاد الحلال كاملًا ومعه خيل الأعداء، وبعضهم مأسورين.. فتعجبت القبيلة كلها من فروسيته وهو الضيف الذي لا يلزمه شرع البدو بمناصرة مضيفيه إلا من باب النخوة.. شعرت الفتاة بالخجل لما قالته له فوقفت تزغرد له وكأنها تعتذر وتقول قبلت الزواج بك ولما وقف بالقرب منها أنشد هذه الأبيات:

الله لحد(١) يا ما غزينا وجينا

ويـا ما ركبنـا حاميـات المشـاويـح(٢)

وياما على أكوارهن اعتليناه

وياما ركبناهن عصيرن مراويح(١)

وياما تعاطت بالهنادي يدينا

وياما تقاسمنا حلال المصاليح

وراك ترهد ياريش العين فينا

تقول خيال الحضر زين تصفيح

<sup>(</sup>١) الله لحد: قسم بوحدانية الله

<sup>(</sup>٢) حاميات المشاويح: الخيل سريعة الانطلاق

<sup>(</sup>٣) اكوارهن اعتلينا: ركبنا ظهورهن

<sup>(</sup>٤) مراويح: عائدات وقت العصر.

الطيب ما هو بس للظاعنينا

مقسمن بين الوجيه المفاليح (°) البدو واللي بالقرى نازلينا

كلن عطاه الله من هبّة السريح(١)

يوم الفضول بحلتك شارعينا

بالشلف(٢)ينحونك(^)سوات الزنانيح

يـوم انجمر(٩) رمحي خـذيت السنينـا

وادعيت عنك الخيل صم مدابيح(١١)

هيا عطينا الحق هيا عطينا

وإن مــا عــطيتينـــاه والله لا صيــح

أصيح صيحة من غداله جنينا

وإلاخلوجن(١٢)ضيعوها السراريح(١٣)

يا عود ريحانن بعرض البطينا(١٤)

ومنين ماهب الهوا فاح له ريح

<sup>(</sup>٥) الوجيه المفاليح: رجال الفلاح.

<sup>(</sup>٦) هبة الربح: يقولون فلان هاب ربح أي حرك وهي صفة شجاعة.

<sup>(</sup>٧) الشلف: جمع شلفا عود برأسه حربه.

<sup>(</sup>٨) ينحونك:يبعدونك. نحَى: أبعد.

<sup>(</sup>٩) انجمر: انكسر.

<sup>(</sup>١٠) السنين: السيف من رهافة حده.

<sup>(</sup>١١) صم مدابيح: عن هزيمته للخيل وعودتها لا تصهل ثانية رؤوسها وكأن بها صمها. (١٢) الحلاج: الناقة فاقادة المدين

<sup>(</sup>١٢) الخلوج: الناقة فاقدة الجنين.

<sup>(</sup>١٣) السراريح: جمع سراح وهو الراعي الذي يسرح بالإبل.

<sup>(</sup>١٤) البطين: السهل المحاذي للهضاب.

لا خوخ لا رمان لا هو بتينا

وعيــون نجـل للمشقــا(١٥)ذوابيــح

صخف بلطف بانهزاع بلينا يا غصن موزن هزعه (١٦) ناسم الريح

يقول الراوي :

لما أكمل العنقري قصيدته وسمعت الفتاة كلامه كا سمعه أبناء قومها أهدت نفسها إليه زوجة.. فرفضها كا رفضته هي من قبل وعاد من حيث جاء وتركها تعض أصابع الندم حيث لا يجدي.. ويقول بعض الرواة أن بداح بعد أن أنهى قصيدته ركز رخعه ورمى نفسه عليه وانتحر. ولكن هذه الرواية لا أميل لتصديقها لأنه ليس هناك مبرر لانتحاره فقد تكون الفتاة هي المنتحرة حيث أن هناك سبباً ومبرراً أما فارس مثله فلا أتصور أن يستسلم لليأس بهذه السهولة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١٥)المشقا: مأخوذة من الشقا ويعني المحب.

<sup>(</sup>١٦) هزعه: أماله.

## حجرف الذويبي

حجرف الـذويبي من قبيلة حرب القبيلة المشهورة في جزيرة . العرب. عرف حجرف بالكرم لدرجة أنه كـان ينفق كل مـا يملكه لإكـرام ضيف أو إعانة مستحق. . وهـذه من حكـايـات حجــرف الذويبي :

## يقول الراوي :

كان حجرف مشهوراً بالكرم، فقد كان ينفق كل ما يملك ولا يهتم، إكراماً لضيفه أو لشخص يطلب منه العون. وإذا لم يجد شيئاً يذبح شاة أولاده التي يشربون حليبها أو يذبح مطاياه التي يرتحل عليها . وفي كل مرة كان بنو قومه يجمعون له إبلاً ويعطونه إياها عوضاً لما أتلفه بالكرم. وكلما جمعوا له من إبل أو غنم أتلفه بن ذبيح لصاحب حق من الضيفان وعطية لطالب المعروف من العربان ولا يزال هذا من فعله حتى يخرج من جميع ماله، وهكذا . . وفي أحد الأيام كان حجرف وقبيلته نازلين بالقرب من الماء بالصيف وقد أتلف حجرف حلاله كله بالكرم، وأرادت القبيلة أن تجمع له كالعادة فقال بعضهم: لم لا نعطي حجرف درساً قبل

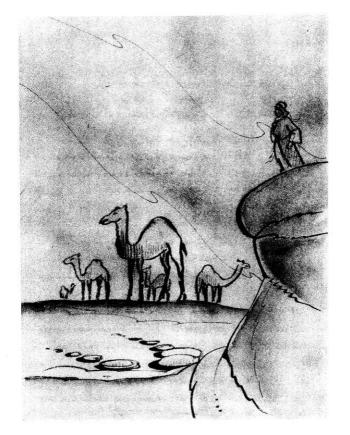

أن نعطيه الإبل لعله يتعلم أن يمسك على الأقل مطاياه التي يتنقل عليها؟. واتفقت القبيلة كلها على هذا الرأي . . فقد قرروا أن يرحلوا ويتركوه، حتى يعرف مدى حاجته إلى الرواحل التي تحمله فإذا مرت مدة صالحة للاعتبار، أرسلوا له من الإبل ما يحمله وأهله . . . حتى إذا ما أحس بحاجته إلى الإبل وبعد مرور أيام يرسلون له الإبل التي ينتقل عليها . .

وبالفعل رحلوا وتركوه وهـ وينظر لهم فلم يلتفت إليه أحد حتى بقي في مكانه عند الماء وحيداً.. وبالمساء أخذت زوجته تكثر عليه الكلام واللوم، وتحاول أن تنصحه بأنه لوكانت لـديه مطاياه لعانق قبيلته ولحق بها.. وهكذا..

لم ينم حجرف ليلته تلك فهم يـريدون منـه أن يتخلى عن طبع اشتهر به وعرف نفسه من خلاله وهو لا يستطيع. .

وفي الصباح الباكر خرج حجرف من بيته يملأ قلبه الحزن والهم، وقصد إلى مكان مرتفع كعادة البدو في ضيقهم يبحثون عن المكان العالي يبثون حزنهم من خلاله حتى تذهب الهموم فيعودون...

وبعد أن وقف في هذا المكان وتلفت فإذا: داب أعمى يقف أمام باب جحره فاتحاً فمه ولا يتحرك وإذا بعصفور يقع على فم الداب ظناً منه أنه غصن شجرة فيلتهمه الداب ويدخل جحره. وحجرف يرقبه ولم يبارح مكانه حتى جاء وقت العصر، فإذا بالداب يخرج ثانية ويفتح فمه كالمرة السابقة ويأتي طير آخر ويقع في فمه فيلتهمه ويعود لجحره. . أدرك حجرف أن الذي يرزق هذا الداب

لن يتركه أبداً. . فأنشد يقول:

يقول ابن عياد وإن بات ليله

ماني بمسكين همومه تشايله أنا اليا ضاقت عليه تفرجت

يسرزقني الـــلي مـــا تعـــدد فــضــــايله

يسزرقني رزاق الحيايا بجحرها

لا خايلت بـرقن ولا هي بحـايله(١)

تىرى رزق غيري يا ملا ما ينولني

ورزقي يجي لـــو كــل حي يحـــايله(٢)

جمیع ما حشنا ندور به الثنا وما راح منا عاضنا الله بدایله

-----نوب نحوش الفود<sup>(٣)</sup> من ديرة العـدا

ونخزز<sup>(ئ)</sup> الـلي ذاهبــاتن عــدايله<sup>(٥)</sup>

خزن بالأيدي ما دفعنا به الثمن

ثمنها الدما بمطارد الخيـل سايله مع لابتن<sup>(٦)</sup> فرسان ننطح بها العدا

كم طامعن جانا غنمنا زمايله<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) حايله: أي لا تتحول عن مكانها، مأخوذ من التحول.

<sup>(</sup>٢) يحايله: يتحيل للحصول عليه، مأخوذ من الحيلة.

<sup>(</sup>٣) الفود: الكسب من العدا بعد الغزو.

<sup>(</sup>٤) نخزز: من الخزيزة والخزيزة هي العطية المختارة.

<sup>(</sup>٥) ذاهباتن عدايله: ليس لديه شيء.

<sup>(</sup>٦) لابه: قوم . . وهو يمتدح قومه رغم تركهم له . .

<sup>(</sup>٧) زمايل: جمع زمالة والزمالة هي المطية الذلول.

نكسب بهم عزن وننزل بهم خطر

والله من قفرن(^) رعينــا مـــــايله

وبالمساء بعد أن فرغ حجرف من قصيدته عاد لبيته وإذ هو عاط برعية إبل كاملة فظن أنهم ضيوف واحتار من أين يأتي بقراهم ولما تحقق وجد الرعية بدون راعي فإذا هي رزق بعثه الله سبحانه له.. عقلها وفي الصباح رحل عليها وتبع قبيلته التي تعجبت من حال الذويبي فأين كان وأين أصبح ولما عرفوا القصة لم يعودوا ثانية لمعاتبته على كرمه..

<sup>(</sup>٨) قفر: لم يرعاه أحد.



### مشعان بن هذال

شيخ مشايخ قبيلة عنزة شاعر وفارس مشهور، حكاياته كثيرة وقصصه تدل على فروسيته وشهامته. . وكان حكيماً فذا لا تخلو قصيدة من قصائده من الحكمة فهو الذي يقول:

يا بايع جوخ على غير أهاليه

مثل الذي ينزل بقصرن خرابه

لو يدهجه(١) وبل الثريا ويسقيه

ويمطر بياقوت ومسك سحابه

ما ينبت النوار لو سال واديه

صبخا وجفجافن(٢) هيار جناب

ولد الردي لو طاب لك لا تماشيه

يومين والشالث يبين الرداب

هذه الأبيات نموذج من شعر هذا الشاعر الأمير وحكاياته كلها

<sup>(</sup>١) يدهجه: أي يكثر عليه المطر والدهج بمعنى الكثرة.

 <sup>(</sup>۲) صبخا وجفجاف: الصبخا معروفة والجفجاف ما يبقى بعد جفاف الماء من الصبح دليل عدم نبته.

جيدة. ومنها هذه الحكاية..

يقول الراوي:

أصيب مشعان بن هذال بالرمد وطال سقمه كها ذكره بأبياته تسعين ليلة . . وفي أحد الأيام أغار على جماعة مشعان غزاة فصاح الصياح وأخذت فرس مشعان بالصهيل وهي مربوطة حتى كادت تقطع الحديد . . ولما سمع صهيلها نهض من مكانه مسرعاً ورفع الرباط عن عينيه لكي يركبها ويلحق بجماعته ولكنه لشدة حماسه أصاب جروح عينيه المربوطة لشدة نزعه للرباط وسال منها الدم ولم يتمكن من الرؤية فعاد إلى مكانه وهو يتحسر لجلوسه مع النساء كأنه منهن وقال هذه الأبيات . .

يا رب عجل بالنظر والعوافي

وافسرج لعينين قد تسدانما نسظرهما

تسعين ليلة ما تهنيت غافي

كن الحماط<sup>(٣)</sup> بموق<sup>(٤)</sup> عيني جمرها<sup>(٥)</sup>

وخمسة عشر ليلة جرى لي هفافي(١)

ازریت<sup>(۷)</sup> أمیـز شمسهـا من قمـرهـا

يا حظ أبو من قام عدل وقافي

يمشي يسريضانن تخالف زهسرهما

<sup>(</sup>٣) الحماط: نبتة برية حارة، نوع من الشوك.

<sup>(</sup>٤) موق عيني: أي محاجر العين.

<sup>(</sup>٥) جمرها: من الجمر من شدة الحرارة.

<sup>(</sup>٦) الهفاف: نوع من الوسواس لشدة الجزع من العمى.

<sup>(</sup>٧) ازریت: عجزت.

صاح الصياح وقيل ما من عوافي وقامت ترادي(^) سابقي من سكرها(^) وقامت ترادي(^) سابقي من سكرها(^) وقعدت أنا مع لابسات الغدافي أنا إن لحقت الخيل جاها خفافي يفرح بي اللي يسرتجيني بأشرها يسومن يشبب الراس يبس الأشافي

شبط الخليع(١١)يشيّب اللي حضرها

لا ذل عـشاق الـبنى الهـوافي

أقفا وخلا عمورته ما ستمرها أردها والخميس راحمت ممقافي

كم شيح قومن نطرحه في نحرها

لعيون مجلى الثمان الرهافي

نفك مظهــور القضي في ظهـرهـــا

حريبا لوهو بعيدن يخافي

يا خيلنا يا ماوطت من فيافي

تاطا على كالدوح ناعم شجرها

<sup>(</sup>٨) ترادي: تتحرك بقوة وهي مربوطة.

<sup>(</sup>٩) سكرها: السكر حاله فقدان الوعي ولكن من الشهامة أعلى مراتب الشجاعة.

<sup>(</sup>١٠) لابسات الغدافي: النساء اللواتي يضعن الخمار، يسميه البدو غدفة.

<sup>(</sup>١١) شبط الخليع: إمساك من يخلع من فرسه.

<sup>(</sup>۱۲) سربه: السريه.

وردتها حوضن من المدوت صافي وارويت أنا عود القنا من حرها(١٣) قـولـن بـــلا فعلن علينا يشافي يعطي لسانه لسنه (١٤)من ذكرها إن كنت أبو مشهور واحسب أسنافي إني لــورد ســابـقــى في بــحــرهــا

\* \* \*

<sup>(</sup>١٣) حمرها: يقصد الدم وكني عنه بلونه.

<sup>(</sup>١٤) لسنه: داء يمسك اللسان ، يدعو به الشاعر على من يكذب.

# رميح الخمشى

رميح الخمشي من الخمشة من الدهامشة من قبيلة عنزة القبيلة المشهورة. وهو شاعر معروف على مستوى قبيلته. ومن حكاياته هذه الحكاية.

يقول الراوي :

زعل رميح الخمشي على شيخ الدهامشة ابن مجلاد ونزح إلى قبيلة الظفير ونزل على شيخ القبيلة ابن سويط ، وقام ابن سويط بواجبه وأكرم وفادته . وكان الخمشي محدثاً لبقاً وشاعراً وراوياً يخفظ الكثير من السوالف والقصص والأشعار . فأحبه ابن سويط وقربه وأصبح جليسه وسميره . ومرت الأيام على هذه الحال لا مجلس ابن سويط إلا والخمشي بجانبه محدثه . وبعد مرور مدة تغيب الخمشي عن مجلس ابن سويط على غير عادة ، وظن ابن سويط أنه مريض فتركه . وفي الليلة الثانية لم يحضر ، والثالثة كذلك . فأرسل إليه ابن سويط من يحضره فحضر فسأله عن سبب غيابه فقال:

قالوا عملامك ما تجي للتعاليمل



ما يستريـح الـلي بقلبــه ولا ويــل

ولا يقبـل المجلس بعيـد العــزاوي<sup>()</sup>

هجر النياطبة بعيد المراحيل

ولا تنقضي حاجات رجــل ينــاوي

حلفت مني دين ما يجدع الشيـل(٢)

مير اعتبوا عبو<sup>(٣)</sup> المشيل<sup>(٤)</sup> الضحاوي

لا جيت بيت الهيلعي قاصب الحيل

عـدى عن الشكة(٥) بـدون خـلاوي

أحلى من السكر برقط الفناجيل

وعنيمدن السوا للعنبيمد المسلاوي

اللي الياجينا ومر بأشقر الهيل

غير الخروف اللي عليه الغطاوي

عرف ابن سويط أن الخمشي قد اشتاق لجماعته وقبيلته وفي الصباح ركب وقصد ابن مجلاد وطلبه العفو عنه فعفا إكراماً لابن سويط وعاد الخمشي لجماعته. .

<sup>(</sup>١) بعيد العزاوي: العزوة القبيلة.

<sup>(</sup>٢) ما يجدع الشيل: يقصد مطاياه لا تنزل حمولها.

<sup>(</sup>٣) اعتبوا عبو: احسبوا حساب.

<sup>(</sup>٤) المشيل: الرحيل.

<sup>(</sup>٥) الشكة: الشك ويعني كأنه في مكانه خالي الشك.



# محمد بن شعلان

محمد بن شعلان من الشعلان شيوخ الرولة من عنزة. . حدثت له حكاية غريبة وبها نوع من الطرافة : يقول الراوي :

حصل بالزمان السابق أن محمد بن شعلان قتل واحداً من جاعته ورحل عن جاعته ونزل عند ابن رمال من شمر. ولأن من عادات البدو حماية الجار فقد أكرم وفادته ابن رمال وأكرمه. بقي عنده فترة تزيد عن الخمس سنوات بعدها أرسل له جماعته من يقول له أن المشكلة حلت وما عليك إلا أن تعود.. وفعلًا عاد لقبيلته وقامت امرأته تبني بيت الشعر وجاعته يذبحون الذبائح وذهب هو يروي إبله على الماء ولما أقبل على الماء فإذا الناس مجتمعة فذهب يستكشفهم ولما أقبل عليهم جاءه اثنان واحد يلحق الثاني فحاول حل المشكلة فأدخل الأول وقال للثاني أنا أمنعك بالوجه.. فلما سمعه قال الثاني غاطبًا محمداً: إذا لم تبتعد ذبحتكما أنت والرجل.. زعل محمد وتناول سيفه وقطع رأسه.. وبسرعة عاد لزوجته وقال لا تكملين بناء بيتك سنرحل قالت: ذبحت رجال! وحيداً وعاد إلى ابن رمال.. عرف ابن رمال أن هناك سالفة وحيداً وعاد إلى ابن رمال.. عرف ابن رمال أن هناك سالفة

جديدة ولكنه لم يكلمه بل حضر له القهوة وكان يشرب الدخان فأحضر له السبيل والتتن فقال ابن شعلان:

طس السبيل من أصفر اللون طسه(١)

الشاوري(٢) يجلي عن الكبد عله

من ردن قرمن (٣) مجدعه ما بدسه

كيفن الياقلط على النار دله الله من قبلين هموميه تمسيه(٤)

مست حبال مهاوزات(°) ألا ظله لا شفت خطو الطول مالك تعسه (٦)

وإن فارقك شر المخاليق خله لو عندنا من غيب الأيام رسه(٧)

الأدمى مصلوح نفسه يدله لا جاك عين عايلن (^) طول حسه

متطمش (٩) والحق عيا بدله

(١) طسه: املأه.

<sup>(</sup>٢) الشاورى: نوع التمباك.

<sup>(</sup>٣) القرم: الطيب من الرجال.

<sup>(</sup>٤) تمسه: تسحه.

<sup>(</sup>٥) مهاوزات الأظلة: الإبل.

<sup>(</sup>٦) تعسه: تذهب إله.

<sup>(</sup>۷) رسه: خبر.

<sup>(</sup>٨) متطمش: متفرج

<sup>(</sup>٩) عين عايلن: عي لا يقبل الصلح.

يعبا له المعشا(۱۱) على النقض هسه ليسما يضيق النقض من مضنكن لـه ليسما يضيق النقض من مضنكن لـه لا رنق المشقاص(۱۱) وانجال حسه ينزال عن كبدي صدا كل عله

<sup>(</sup>١٠) المحشا: سبيل الدخان. (١١) المشقاص: المشرب.



# فهد الرشيدي

## يقول الراوي:

هذه الحكاية من غرايب القصص. المكان: مدينة حائل. . كان هناك «شِيبة» والشيبه حسب الظاهر هي أنثى الذئب بلغة أولئك القوم. . المهم أن هذه الشيبة تغير على ما تطرف من العرب وتنهب ما تنهبه . .

وذات يوم أغارت الشيبة ونهبت طفلاً اسمه «فهاد» وأكلته . كانت والدة الطفل اسمها «سريعة» بتشديد على الياء . . فأخذت هذه العجوز بالصياح على ولدها وأخذ الناس يعذلونها بأن هذا قضاء الله وقدره . . فقالت والله لا أهدأ حتى تقتل هذه الشيبه . . ومن سيجد ذئباً بوسط هذه الجبال؟ ومن يقول أن هذا الذئب هو الذي أكل وليدها؟ فكل الذئباب تتشابه . . إلا أن الأم لم تهدأ . . وكان هناك بالقرية ثلاثة رجال عرف عنهم ولعهم بالصيد والقنص، الأول يسمى الصليطي والثاني الدغيري، والشالث فهد الدرزي الرشيدي . . فقالت هذه الأبيات تستفزعهم وتنهمهم لذبح الشيبة . . تقول:

وين السليطي . جرح قلبي محيطي على وليفى شلته شينة الناب وين الدغيري. . صار نفعك لغيري يا حاسين(١) صيد الغراميل(٢) بحساب وين الرشيدي . والبكا ما يفيدي یا خو ثریا یا حجا(۱) کل من هاب

انتخى لها الدرزي فهد. . وحمل سلاحه وقصد الجبال وهذا هـو يذبح كـل ذئب يصادف ويفتح بـطنه لعله يجـد علامـة. . حتى ذبح آخر ذئب فوجد ببطنه كف الطفل. . فأرسل الذئب ويد الطفل لأمه وأرسل هذه الأبيات:

يا سرّيعة لا تزعجين(١) الونيني

الشيب قبلك فاجين(°) غرة أجواد

لومك عليه كان شفته بعيني

لأخذ ثرا(٦) يا شمعة البيض فهاد

بخماسين(٧) عقب لكتفى متيني

عوق العنود(^) الياتنحت(٩) بالابعاد

(١) حاسى: منتظر.

(٢) الغراميل: كثبان الرمل.

(٣) حجا: ذرى أو ظل.

(٤) تزعجين: ترسلين.

(٥) فاجي : فاجأ .

(٩) تنحت: انتحت.

<sup>(</sup>٦) ثرا: ثار.

<sup>(</sup>V) خماسي: يقصد سلاحه. (٨) العنود: قائدة قطيع الظبا.

# كنعان الطيار

كنعان الطيار من شيوخ قبيلة عنزة وهو شـاعر وفــارس ومعروف وحكاياته كثيرة ومنها هذه الحكاية . . .

# يقول الراوي :

أعجب كنعان بفتاة من قبيلة أخرى غير قبيلته وكانت العداوة على أشدها بين قبيلة كنعان وقبيلة معشوقته، لذا لم يتمكن من خطبتها وهبذا هو يراقبها من بعيد.. وحصل أن رحلت قبيلتها وكنعان يراقبهم.. حتى إذا ما ابعدت «المظاهير» أي الركائب.. عادت الفتاة ولعلها نسبت شيئاً عادت إلى مكان بيتها وحيدة على جملها.. وهذا ما كان ينتظره كنعان.. ففاجأها في مكانها وعرفت أن لا مناص منه فلجأت للحيلة وأخذت تهادنه.. فقالت له اربط فرسك وانظر من هذا المكان المرتفع هل يرانا أحد.. وبالفعل ربط فرسه وذهب ينظر.. وسبقته إلى فرسه وركبتها وأخذت رمحه وبادرته بالتهديد بالقتل وأمرته أن يركب جملها ولم يكن له بد من الرضى والطاعة فأطاع وساقته أمامها تريد أن تلحق به العار وتخبر عربها عرب منه.. فإ كان له سوى أن يترجاها وإلا فضحته عربها عما جرى منه.. فإ كان له سوى أن يترجاها وإلا فضحته

فأنشد يقول:

يالله يا فراج يا والي الأفراج

يللي غني والناس غيرك محاويج

افرج لمن كنه بحقن من العاج(١)

متحيرن(٢) ضاقت عليه المناهيج

عزي لمن حطنه (٣) البيض (٤) مسهاج (٥)

ركبن جـواده واركبنه هجيهيـج(١)

يا بنت منهو باللقا يلبس التاج

لا حمل بـالــربـع المقفــين تـزعيــج

الأقدام خبصاتن به الشسع ما لاج

ما سيرت بالليل يم التهاريج  $^{(\vee)}$ 

امتدحها كنعان وامتدح أهلها وأثنى عليهم لعلها تعفو عنه ولأنها بنت رجال. . عفت عنه بشرط إن نزل عن الجمل وتبتعد بالحصان والجمل ومن ثم تنزل وتنطلق بجملها ويأتي هو ويأخذ جواده وبالفعل تم ما قالت . . ونرى شهامتها ونقاءها وعفتها وعفوها .

<sup>(</sup>١) والمعنى كأنه مسجون.

<sup>(</sup>٢) متحير: محتار.

<sup>(</sup>٣) حطنه: وضعنه النسوة.

<sup>(</sup>٤) مسهاج: مداس أو طريق.

<sup>(</sup>٥) البيض النسوة.

<sup>(</sup>٦) هجيهيج: قعود الفتاة جملها الصغير تحقيراً له.

 <sup>(</sup>٧) ويقصد أنها ليست بكثيرة الخيروج من بيتها بحثاً عن الحكاوي مع النائس بمعنى
أنه يمتدحها اكتفاءً من شرها.

يقول الرواة أن كنعان لم يطق عنها صبراً بعد عملها الـذي أعجبه، فبادر إلى خطبتها واقترن بها. .

\* \* \*



# ضيدان الفغم

ضيدان الفغم فارس وشاعر وأمير معروف من مطير. يقول السراوي: كان لضيدان الفغم فرس أصيل من خيال الخيل وأجودها، سمع عنها ابن رشيد أحد حكام حائل بذاك الوقت فأرسل إلى الفغم يطلب الفرس منه . وكانت غالية جداً على الفغم فرفض الفغم أن يعطيها لابن رشيد رغم كشرة محاولات معه . . وجاء من جاء للفغم يحذره من ابن رشيد فأخذ الفغم الفرس ولجأ لقبيلة العجمان، وكان له صديق من العجمان اسمه ابن عرشان فنزل عنده وجاوره . وكانت عين الفغم على الفرس لا تغيب عن عينه لحظة واحدة . وذات ليلة رأى رجلاً يدير الفرس فظن أنه سارق يريد أن يسرق الفرس فطمأنه ابن عرشان وقال هذا جار أبي شقرة العجمي من الجماعة . . ولكن طالت فترة وقوف الرجل عند الفرس فغضب ضيدان منه وخرج له ولطمه لطمة شجت وجهه . .

فذهب المضروب إلى جاره أبو شقرة يشتكي ضيدان وما عمله معه... فهب أبو شقرة لنجدة الرجل فأغار على فرس الفغم فقتلها.. وهنا جماء دور ابن عرشمان الذي يلزمه شرع البادية بأن يطالب أبا شقرة ويجاجه على فعلته واختصم الإثنان ففرض على أبي شقرة غرامه قدرها خمس وعشرون ناقة تسلم للفغم عوضاً عن فرسه.. وبهذه المناسبة يقول الفغم:

واقلبي الــلي صــار فيـــه اجتــوالي(١)

ورجلي خفن عقب ماهن ثقيلات

من حر قبا(٢) من نفايس حلالي

جاها أبو شقرة عاذرة (٣) بين الابيات

راحت ويبراهان سوات الغزالي

ماتت وحتى الفوج من مـوتهـا مـات

قصيرتن لمبهرين (°) الدلالي

في وجه<sup>(٦)</sup> ابن عرشان من قبل الأهوات

قصيركم يا ذاهبين الحللى

ذالي ثلاث سنين والرابعة جات

لو أنها راحت خلاف السوالي

ما توجع الرجال من عرض ما فات

<sup>(</sup>١) اجتوال: تجول ويقصد كثرة الهموم وكأنها تتجول بقلبه.

<sup>(</sup>٢) قبا: فرس.

<sup>(</sup>٣) عاذرة: أي مربوطة بالحديد بين البيوت.

<sup>(</sup>٤) يبراها: يتبعها.

<sup>(</sup>٥) مبهرين الدلالي: ويقصد بالبهار الهيل أي أصحاب مجالس.

<sup>(</sup>٦) في وجه: أي في حما. .

حدانا(٧) اخونوره(٨) حدته الليالي

فرسانا تذبح كما ذبحه الشاة

\* \* \*

(٧) حدانا: أجبرنا.

<sup>(</sup>٨) أخونوره: يقصد ابن رشيد.

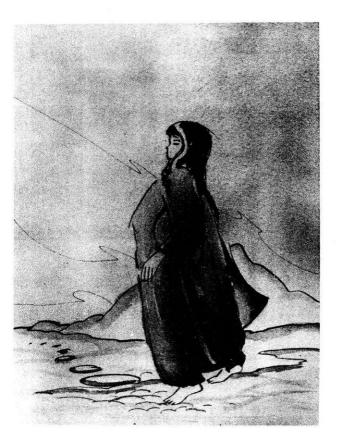

#### عبدالله بن رشيد

عبدالله بن رشيد من آل رشيد من شمر حكام حائل بالزمان السابق وأخباره بالشهامة والفروسية شائعة مذكورة. . وكان إلى جانب ذلك شاعراً مجيداً تتناقل الركبان شعره، وتتناشده البوادي وكان لفخره طعم خاص إذ تصدق أفعاله أقواله ومن درر هذا الشاع الأمر:

حنا علينا الجار نرف خاله

ونفزع لمن جانا من الضيق دخال

والضيف يقرأ حين تبرك رحالم

عميلنا نرخص لــه الحال والمــال

وإن جا عدو من صديقن صباله

ما بات وبقلبه من البوق ولوال

ونصبر كما تصبر رواسي جباله

ما تنهزع من وطي حافي ونعال

من حكايات عبدالله بن رشيد هذه الحكاية . . يقول الراوي :

حينا كثرت النزاعات بين آل رشيد أنفسهم تغيرت أحوالهم

وحصل ما حصل واضطر عبدالله بن رشيد إلى الخروج من حائل مشياً على الأقدام.. وكان برفقته زوجته وخادم له اسمه «حسين». ولأن الأرض صخرية في جبال حائل وكانت زوجته تمثي حافية ليس بقدميها نعال وهي بنت الشيوخ المدللة المخدومة ولكن نظراً لما حل بهم اضطرت للخروج مع زوجها. وكان الأمير وحسين قد تعودا على الخشونة والجلد فلم يتأثرا، أما هي فقد أحنى الصخر قدميها وأخذت تتمايل بمشيتها ولما التفت لها عبدالله رق لحالها وقدر ما هي به فأمر الخادم أن يرمي نعليه لها وهو يقول:

ارم النعول لمغزل العين(١) يا حسين

أو اقطع لها من ردن ثوبك(٢) ليانه

يا حسين والله مالها سبت(٣) رجلين

يا حسين شيب بالضمير إهكعانه(٤)

جنب حفاة القاع(°) واتبع بها اللين

واقصر إخطا رجليك وامش امشيانه

وإن شلتها يا حسين ترما بها شين

حيث الخوى يا حسين مثل الأمانه

<sup>(</sup>١) مغزل العين: يقصد زوجته ويصف جمال عيونها.

 <sup>(</sup>٢) ردن ثوبك: ويقصد كم دشداشته لكي تربطه على رجليها ليلين عليها الدوس بالأرض.

<sup>(</sup>٣) سبت رجلين: يقصد أن قدميها رقيقة ولم تتعلم على المشي بالحفا.

<sup>(</sup>٤) هكعانه: أي تمايلها والهكع من العرج.

<sup>(</sup>٥) حفاة القاع: الأرض الوعرة.

ما يستشك(٦) يا حسين غير الرديين

وإلا ترى الطيب وسيعن بطانه(٧)

\* \* \*

<sup>(</sup>٦) يستشك. لا تدخله الريبة.

 <sup>(</sup>٧) وسبع البطان: من لا يلتفت لـالأمور التـافهة ويقصـد أنك إن حملتهـا على ظهـرك فلن تدخلنى الريبة لأن الصديق مؤتمن.

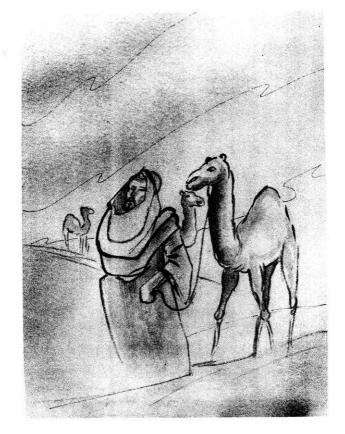

### ناصر بن عائق

ناصر بن عاتق من أمراء الجياشة من بني حارث، وهي قبيلة معروفة بالحجاز ومنها رجال مشاهير لهم أفعال طيبة. من حكاياتهم هذه الحكاية عن ناصر بن عاتق شيخ الجياشة من بني حارث

## يقول الراوي:

في إحدى السنين تجاور فخذ من الروقة من عتيبة مع الجياشة من بني حارث، وكعادة البدو يتزاورون لتقوى أواصر المحبة بينهم خصوصاً في أوقات السلم بين القبائل وغالباً ما تكون بالصيف أثناء نزولهم على الماء. كان من بين الروقة شخص يدعى «فرز الحافي» صادف وأن التقى في أحد المجالس مع الشيخ ناصر بن عاتق وقدم له فنجان قهوة!!

ومضت الأيام ورحل كل جار إلى قبيلته فصادف أن أغار الجياشة على إبل الروقة وأخذوها كلها وكان من ضمنها إبل فرز الحافي فقال أنا سأعيد نياقي . قالوا: كيف؟ قال اطلب الشيخ ناصر حق فقد سبق وإن أعطيته فنجان قهوة . قالت له جماعته

ليس في عادات البدو أن يكون لفنجان القهوة حق. . ولم يسمع كلامهم ورحل إلى الجياشة ونزل عند الشيخ ناصر بن عاتق وذكره بفنجان القهوة وطلب منه إبله فأمر ناصر جماعته بإحضار إبل فرز الحافي لا تنقص منها واحدة ويقولون أنه أمر له بهديه أيضاً . . ولما عاد سأله الروقة جماعته عها حصل فأنشد هذه الأبيات يخبرهم . .

يا روق(١) يللي للسوالف هجاجي(٢)

ردوا سلامي يم ذربين الايمان

ادوا(٣) نياقي ما وراها مناجي

ادوا على العرب حلوات الالبان

بعد أخذوها بالحروم الزراجي

وقالوا كثير الناس ما فيه عقلان(٤)

جتني ولا جاني جوابن عواجي (°)

وحياك يا علمن من الراس قزحان(١)

أهل بيوتن بينه ما تلاجي

يفرح بها اللي حده الليل جيعان

<sup>(</sup>١) روق: يعنى جماعته الروقة.

<sup>(</sup>٢) هجاجي: يامن تفرحون للسوالف الطيبة.

<sup>(</sup>٣) أدوا: أعطوا

<sup>(</sup>٤) ما فيه عقلان: لن تستردها.

<sup>(</sup>٥) جواب عواجيي: يقصد كلام غير لائق، فقد ردت إبله مع الترحيب والبشاشة

<sup>(</sup>٦) قزحان: حالًا.

مارية(٧) الترحيب طلق الحجاجي(٨)

غير الكلام الزين ومفطح الضان

ناصر لهل عوص النجايب سراجي (٩)

لا جا نهارن فيه عج ودخان

\* \* \*

(٧) ماريه: علامه

<sup>(</sup>٨) طلق الحجاجي: دليل البشاشة انطلاقه الحجاج أعلى العين.

<sup>(</sup>٩) عوض النجايب سراجي: دليل النجيبات من الإبل وقت الحرب.

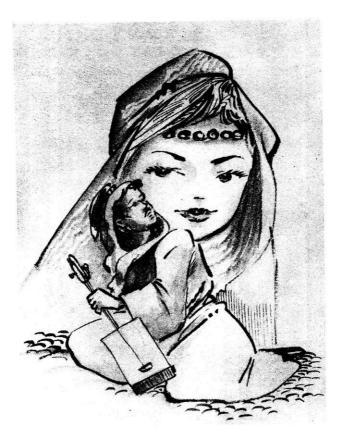

## فالح العتل

يقول الراوي.. كان لفالح العتل ابنة عم على قدر كبير من الجمال، وكان «عيرها» أي مانعها من الزواج بغيره حسب عادات أهل البادية حيث يعطى ابن العم الأحقية بالزواج بابنة عمه قبل غيره ولا يمكنها أن تتزوج بدون أن يسمح لها وإن زوجها والدها متجاوزاً العرف فقد يتعرض هو للقتل كها يتعرض الزوج أيضاً. لذا نجد أن هذه العادة عترمة بينهم.. المهم أن فالح هذا أوقف ابنة عمه عن الزواج بغيره لأنه يريدها وهي رفضت الزواج به لأنها لا تريده، وبقيت هكذا معلقة.. وفي أحد الأيام جاء لفالح هذا شخص وقال له إن سبب عزوف ابنة عمك عنك أن هناك شخصاً آخر اسمه فلان من نفس القبيلة هو الذي أغواها ولعب بأفكارها وغيرها عليك..

فقرر فالح أن يقتل ذلك الشخص الذي تحبه وبدأ يتتبعه وكان هذا الشخص مولعاً بالصيد يخرج بالصباح ويعود بالمساء فتبعه وهو يتحين الفرص لكي يقتله. وبعد أن تعب الرجل استراح في ظل صخرة وكان فالح من خلفه بينهما الصخرة والرجل

لا يراه فمد فالح بندقيته يريد قتله وإذا بالرجمل يظهر ربابتـه ويغني عليها ويقول:

القلب حن وبين الاضلاع يعزل(١)

والعين جاز(٢) لها البكا من عناها

على الذي عينه كما عين مغزل

لا شافت الرماي جا من وراها٣)

عساك يا قلب العنا عنه تجزل(1)

أجزال دلون(°) يوم يجزل رشاها لُـو كان لـه في بسـرة القلب(٦) منزل

ما تنرجا(٧) وحبال(١) فالح وراها

كل هذا وفالح كامن له بين الصخور يريد قتله ويقول حتى اسمع البيت الآخر فقد كان الشاب يغني على ربابته وهو يبكي حتى وصل للبيت الأخير الذي يمتدح فيه ابن عمها بأن لا أمل لمن يريدها وابن عمها فالح محيرها خصوصاً وأنه لا يقدر عليه أحد..

<sup>(</sup>١) يعزل: يشق.

<sup>(</sup>۱) يعرن. يسق. (۲) جاز: طاب.

<sup>(</sup>٣) المقصود عن الظا.

<sup>(</sup>٤) تجزل: تنتهي وبالضبط تعني بالبيت تقطع الوصل.

<sup>(</sup>٥) الدلو: أداة نقل الماء من الجليب.

<sup>(</sup>٦) بسرة القلب: أحسن مكانه به والبسرة الحبة والثمرة.

<sup>(</sup>٧) ما تزجا: من يأمل بها.

<sup>(</sup>٨) حبال فالح: فالح محيرها وحباله وراها أي يبعد من يريدها.

فإذا بطرف بندقية فالح على بلعوم الشاب. . وفالح يحلفه أحلف أنك لا تعلم بوجودي؟!

فيحلف الشاب. . فيقول له جزاء كلامك قد أطلقتها من (حياري) ولك أن تتزوجها. . وتزوجها. .



## عواء الذئب

هذه الحكاية ككثير من الحكايات التي تصلنا مجهولة أساء أبطالها وذلك نظراً لمضي فترة طويلة عليها أو لعل الرواة اهتموا بالقصة أكثر من اهتمامهم بأبطالها. . أو لأن أبطالها ليسوا من المشهورين كالأمراء أو الفرسان والذين يحرص على أسمائهم قبل حكاياتهم . . المهم أنها وصلتنا بدون أساء أصحابها وهكذا نوردها. .

يقول الراوي . .

كان هناك رجل بالبادية متزوج من امرأة ليست من قبيلته، بل كانت من قبيلة أخرى مجاورة لقبيلته. ومرت عليه فترة سنة وهو وزوجته يعيشان بأحسن حال.. وقد اختلفت القبيلتان وحصل بينها نزاع كان زوجها طرفاً فيه.. وكان إخوتها من الجهة المقابلة أطرافاً بهذا النزاع واشتدت الأزمة بين طرفي النزاع عما حدا بإخوان الزوجة أن يأخذوها ليلاً من بيت زوجها نكالاً له.. وهي لم تكن راضية بفراقها لزوجها وكذلك زوجها الذي كان يجبها حباً كبيراً أيضاً.. ومرت فترة طويلة بعض الشيء على فراق الزوجين والكل منهم كان يريد الأخر ولكن النزاع الحاصل حال بينهما. .

ضاقت الأرض بالزوج، فهو يريد زوجته ولا سبيل لـوصولـه إليها..ففكر بطريقة.. أن أرسل إليها إحـدى عجائز القبيلة تبلغها برغبته بلقـائها.. ورسم لهـا خطة للقـاء.. وبالفعـل ذهبت العجوز للزوجة وأبلغتها بذلك فرحبت الزوجة بالفكرة..

ولما كانت الليلة الموعودة حيث كان الوعد بينها بعد غياب القمر فلم تكن هناك ساعات المهم لما غاب القمر جاء الزوج للمكان المتفق عليه وكمن بحيث لا يراه أحد. ثم أخذ بالعواء كعواء الذئب ثلاث مرات متتابعة . عرفته الزوجة حيث كانت تعلم بالخطة سلفاً وذهبت إليه وجلسا بعد طول الفراق يشكو كل منها حاله للآخر بعد الفراق حتى إذا ما جاء الفجر افترقا وعاد كل منها لقبيلته . .

مضى على هذا اللقاء فترة أشهر.. ويقسم الله سبحانه أن تحمل المرأة من زوجها كنتيجة لـذلك اللقاء.. ويكبر بطنها فيراه أخوها ويهددها بالقتل فمن أين لها ذلك الحمل وقد فارقت زوجها منذ فترة طويلة ولم تكن حاملاً؟

فأعلمت شقيقها بحقيقة ما حصل بينها وبين زوجها ووصفت له المكان وأعلمته بكل ما جرىٰ. .

فقـال الأخ سأذهب أنـا لزوجـك وأتأكـد من حقيقة مـا حصـل فإن لم يكن صحيحاً فليس لك عندي غير السيف. .

ولم تكن القبيلتان على وفاق فكيف يـذهب. . فكـر الأخ

واهتدى إلى طريقة . . . فلما جن الليل تنكر وذهب إلى قبيلة زوج أخته ودخل مجلسه وجلس ولم يعرفه أحد . . ولما سكت المجلس تناول الربابة وأخذ يغني عليها . .

يا ذيب(١) يللي تالي الليل عويت(٢) ثلاث عوياتن(٣) على ساق(٤) وصلاب(٥)

سايلك بلله(١) عقبها(٧) ويش سويت(^)

يوم الثريا راوست(٩) والقمر غاب

غنى هذه الأبيات على الربابة ثم توقف ووضع الربابة مكانها وعاد إلى مكانه. فعرف الزوج أن هذا أخو زوجته وفهم أن زوجته حامل كعادة البدو في سرعةاللمح وشدة الذكاء.. فتقدم وتناول الربابة وأجاب:

أنا أشهد أني عقب جوعي تعشيت

وأخذت شاة الذيب من بين الاطناب

<sup>(</sup>١) يا ذيب: يقصد الزوج . . لأنه تشبه بالذئب في عوائه .

<sup>(</sup>٢) عويت: صوت الذئب.

<sup>(</sup>٣) عويات: جمع عوية والعوية العواء صوت الذئب.

<sup>(</sup>٤) على ساق: وراء بعضها البعض.

<sup>(</sup>٥) صلاب: قويات يسمعها المنتظر.

<sup>(</sup>٦) سايلك بالله أسألك بالله

<sup>(</sup>٧) عقبها: بعد ذلك.

<sup>(</sup>٨) ويش سويت: ماذا عملت.

<sup>(</sup>٩) راوست: أي أصبحت على الرأس.

على النقا وإلا الردي ما تهقويت

وادو حـــلالي يـــا عـــريبــين الأنســــاب ِ

فلما فرغ الـزوج من أبيـاتـه فهم الأخ أن أختـه كـانت روايتهـا صحيحة وانسحب بدون كلام وفي الصباح أعادوا له زوجته . .

## حكاية فتاة

#### يقول الراوي :

هذه الحكاية لفتاة من بنات البدو يقال أنها من بنات آل عريعر وليس هناك دليل على صحة كونها لبنت ابن عريعر زعيم بني خالــد القبيلة المشهورة وآل عريعر تاريخهم مشهور بالجزيرة العربيةوهم بغنى عن تعريفنا لهم، فالمعروف لا يعرف.

المهم يقول الراوي أن هذه الفتاة دارت الدنيا على أهلها وكانت ابنة شيوخ معروفين وحصل أن أغار قوم وقتلوا أهلها كلهم وهربت هي وعبدها من القتل. وهناك رواية أخرى تقول أنها رحلت من قبيلتها إلى قبيلة أخرى وكان معها عبدها يقوم بخدمتها ووصلها الخبر وهما بالطريق أن والدها قتل. خلاصة الحكاية أن العبد تجبر على عمته بعد أن عرف نكبتها بأهلها وبدلاً من أن يخدمها أصبح يأمرها بخدمته وبالغ بإذلالها. وفي ليلة سهرت وهي تبكي على ما جرى لها وعلى دورات الأيام. فأمرها العبد بأن تنام. فأنشدت تقول:

هنيكم(١) يا أهل القلوب المريحة

وما لـوم عيني لـو جـرى دمعهـا دم أبكى هـلى أهـل الـدلال المليحـة(٢)

وأخواني اللي كل ما قلطوا(٣) تم يا لعبد هذي من حكايا الفضيحة

خل السهر لي وأنت يـا لعبـد قم نم من أولن(<sup>١)</sup> نــامـر تجيب الــذبيحــة

واليوم يا عبـد الخـطا صـرت لي عم

وفي الصباح راح يوقظها فوجدها جثة هـامدة. . ويقــول آخرون أنه ربط (قرنها) جــديلتها بيــده ونام فقـطعت جديلتهـا بيده وهــربت حتى فرج الله لها. .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هنيكم: هنيئاً لكم.

<sup>(</sup>٢) الدلال المليحة: دلال القهوة نظراً لكرم أهلها.

<sup>(</sup>٣) قلطوا: قدموا

<sup>(</sup>٤) من أول: بالزمان السابق.

#### عجبل بن سويط

عجيل بن سويط من آل سويط شيوخ قبيلة الظفير المشهورين. والسويط ليسوا بحاجة إلى التعريف عنهم فقد امتاز آل سويط بثلاث معجزات لم ينلها أحد قبلهم الأولى ذبحهم ولدهم إكراماً لجارهم. . حينها قتله والده بيده إكراماً لابن منديل من كبار بني خالد القبيلة المشهورة. . أما الشانية فهي حماية آل سويط للحثربي الشمري حينها تعذرته القبائل حيث قال فيهم. .

ما ظل<sup>(۱)</sup> لي غير السويطات<sup>(۲)</sup> ظايل

دغيم (٣) ثنا(١) بالسيف دوني (٥) وسله

أما الثالثة فهي قصة عقوب بن سويط حينها لم يستطع مناصرة جاره بسبب كثرة جيش العدو. . حيث ضرب جبهته بيده وقال:

<sup>(</sup>١) ما ظل: لم يبق.

<sup>(</sup>٢) السويطات: آل سويط.

<sup>(</sup>٣) دغيم: شيخ الظفير بذلك الوقت.

<sup>(</sup>٤) ثنا: وقف.

<sup>(</sup>٥) دوني: جعلني خلفه ودافع عني.

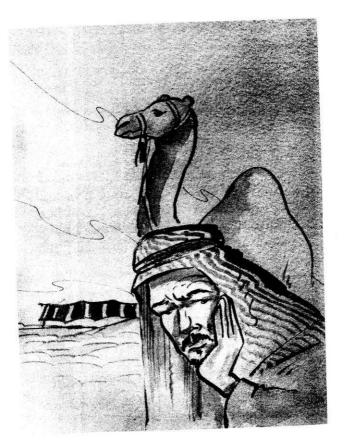

«اراسويطي» ومات في مكانه من شدة حماسته. هذه الثلاث معجزات امتاز بها آل سويط عن غيرهم وحكايتنا هذه عن أحدهم..

## يقول الراوي :

عجيل بن سويط من شيوخ الظفير المعروفين وكان له صديق يدعى مهيد بن بريك الأسعدي من عتيبه.. وقد كان السويط بالصيف في بعض السنين ينزلون في الأسياح، ومن هنا جاءت المعرفة بينهم.. المهم أن مهيد هذا كان رجلاً كريماً شهاً شجاعاً، وقد لحقه دين عظيم بسبب كرمه.. وضاقت به الأحوال.. ولأن الصديق وقت الضيق، فلم يتذكر سوى صديقه عجيل بن سويط.. وبالفعل ركب ذلوله وقصده ولما وصل قام ابن سويط بواجبه حق قيام لأنه صديقه ويعرفه وهو رجل كريم وله مواقف طيبة في حياته، لذلك فإن ابن سويط قام بواجبه على أكمل وجه ولكن ابن سويط لا يعرف لماذا هو هنا.. أو لعله يظنه على وضعه السابق وليس بحاجة لشيء..

ففكر مهيد. . وكان عند ابن سويط بنفس المجلس شخص يدعى محمد الصليتي الشمري . ومحمد هذا لا يعرف مهيد ولا مهيد يعرفه ولكن مهيد توسم فيه الرجولة والشهامة من كلامه ولأن مهيد غريب وليس من القبيلة فهو بحاجة إلى من يساعده ولو بالكلام أمام الأمير ابن سويط لذا فكر بالقصيدة التي سنرويها واستشهد بمحمد الصليتي على أنه يعرف عنه حتى ولو أنه لا يعرف ولكنه توسم به سمات الرجولة كما قلنا . . فقال مهيد بن بريك

الأسعدي مخاطباً الأمير:

عجيل الندي(١) وابن الندي ماكر الندي

راعىي الندى من يــوم بــان عجـيــل

عجيل الذي ما جابن البيض(٢) مثله

ولا ظنتي مثله يكون مشيل

عجيل سيف تقل (٣) براق(٤) مزنه

كم شال من جمهات<sup>(٥)</sup> من يعيل

عجيل تلم(١) الخيل من حوف فعله

كم يجمع الماء السوادي المسيل عجيل أنا أشكي لك من الدين ضامني(٧)

وجـــزاتن<sup>(^)</sup> عن غــرس<sup>(٩)</sup> ذراه ظليـــل

جـزان عن تسعـين غيـدا(١٠) وديـه

كنه تساقا(١١) فوق شط النيل

(١) الندا: الكرم

<sup>(</sup>۲) البيض: النساء ويقصد لم تلد النساء مثله.

<sup>(</sup>٣) تقل: كأن.

<sup>(</sup>٤) براق: كالبرق.

<sup>(</sup>٥) جمهات: جماجم.

<sup>(</sup>٦) تلم: تجمع.

<sup>(</sup>٧) ضامني: اضطهدني.

<sup>(</sup>٨) جزانُ: أقلق راحتي.

<sup>(</sup>٩) الفرس: النخل

<sup>(</sup>۱۰) غیدا: نخله

<sup>(</sup>۱۱) تساقا: تشرب،

نهلي بمن جــاهن ومــن في جـــوارهن

ونهلي بالعاني وفي كل عميل وأنا شاهدي ولد الصليتي محمد

ولا أقول قولن ما عليه دليل

ولما انتهى مهيد الأسعدي من قصيدته قيام محمد الصليتي الشمري وقال أنه صادق. . وأنا شاهده ودليله فهو رجل كريم أفقره الكرم . .

. فأمر له عجيل ابن سويط بالعطية التي رفعت عنه الضيم وأبعدت عنه الفقر. .

\* \* \*

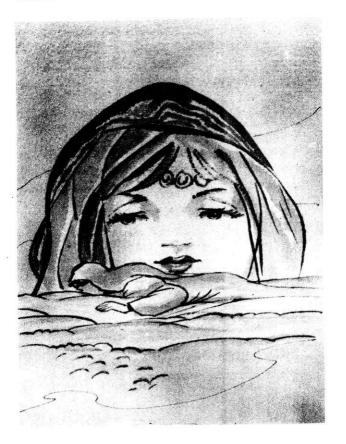

# عبد الرحمن التميمي

عبـد الـرحمن التميمي من بني تميم القبيلة المشهـورة بجـزيــرة العرب، فمنها آل ثاني حكام قطر ومنها كثير من المشاهــير وهذا بـطل حكايتنا من أفراد هذه القبيلة

يقول الراوي :

نزل التميمي إلى السوق في قرية أوشيقر بنجد.. ودخل عند الصائغ صانع الذهب فلفتت انتباهه ابنة هذا الصائغ، فقد كانت على درجة كبيرة من الجمال وتعلق قلبه بها.. فلم يعد يبرح دكان والدها، وقد كان يسمى عبد الرحمن المطوع من شدة تدينه.. وهو كنذلك ولكنه أحب تلك الفتاة وقد كان البدو لا يزوجون الصائغ ولا يتزوجون منه.. وهذا عبد الرحمن يجب الفتاة ولا يبرح مكانه أمام شريطة أن يبقى زواجها سراً بينها.. ومضت مدة والتميمي في رغد شريطة أن يبقى زواجها سراً بينها.. ومضت مدة والتميمي في رغد مع زوجته.. فحملت وأخبرت صديقتها التي أشارت عليها أن لا تميل وحضو الها بالقرية وقالوا له نريدك للذهاب معنا.. حصل وحضو الهبا معنا القرية وقصدوا البر..

وصادف أن رأوا غزالاً في إحدى الأشجار نائهاً فمد أحدهم سلاحه عصاه أو سهمه حسب ما كان متوفراً في ذلك الوقت يريد قتل الغزال فرجاه عبد الرحمن أن لا يقتله فقد ذكره بزوجته . . إلا أنه لم يستمع له وقتله . . ونزلوا . . فقال له أخوته عليك الآن أن تطلقها . . فلم يقبل . . فأصروا عليه وهو يرفض . . فقالوا إما أن تطلقها أو نقتل أحدكما إما أنت أو هي فطلب منه مهلة يصلي بها ركعتين ويستخير الله . . فابتعد عنهم قليلاً وصلى الركعتين وأخذ يبتهل إلى الله ثم كتب هذه الأبيات . .

يقول التميمي الذي شب مترف

مدى العمر ما شيء في زمانــه جاه يــا ركب يللي من ضحّي (١) تقـللوا(٢)

من نجد للريف المريف منداه رحلنا من جو عكلا وقوضوا(٣)

على كل هباع (4) اليدين خطاه طووا بنا الدهنا والإنسان ماله

إلا أن ما يكتب عليه لقاه لقوا جازين(°) في دوحة مستظلة

حماه عن لفح السموم ذراه

<sup>(</sup>١) ضحَّى: تصغير ضحا. . أي أول وقت الضحى .

<sup>(</sup>٢) تقللوا: مشوا. . رحلوا.

<sup>(</sup>٣) قوضوا: هموا رحيلهم.

<sup>(</sup>٤) هباع: طويل.

<sup>(</sup>٥) الجاّزي: الظبي سموها جازي لأنها لا تشرب الماء.

خـذوها فـلاً بالـرمـح زرقن ولا العصـا ولا قـلطوا حـبــل الـعـقـــال عــــــــا

غشاها لذيذ النوم والنوم كم غشا

من الناس حــذرن وابتلوه عــداه(١)

فقلت نحواني ومثلي ومثلهم

يشكي اليا من الزمان وطاه

دعـوهـا بيلن كـود مـن ذي فعـايـله

يجزا على فعله ينشوف أمناه

يا شمل يا مامونة الهجن هو ذلي

إلى دار من يصعب على لـقـاه

ادقــاق حجل أطــراف يا نــاق وإن طــرا

على البال زاده من عناه شقاه

محا الله قصرن حال بيني وبينها

نجمن من المولي يهد أبناه

أبغى الياهد العلا من قصورها

تنذهل عطيرات الجيوب حياه

يظهر عشيري سالمن من ربوعها

هذاك مطلوب الفتى ومناه

ألا واعنا عيني الياريت صاحبي

جضعيعن لغيرى واحترمت لقاه

<sup>(</sup>٦) يقصد بهذا البيت أنهم غدروا بالظبي حيث كان ناتباً ولكنه حـذر فلو لم يكن نائباً لهرب منهم وهو كان يبكي نفسه فقد غفل عنهم كالنائم وإلا لكان هرب بمحبونه حيث لا يجدونه.

يصير مملوكن لغيري ويهتوي

وساقيه ما ينحي عليّ بماه دع ذا وسل وأيها الملا في محاتم

ع دا وسل وایه المع فی محملتم سرا یفتح الظلم شعاع سناه

لاكن بأمر الله تطلق أركونة

عزايله وصف السحاب أرداه

حوراك تسبني والمذراعين زجن

من الريح زعاجن وطار سناه

وطاما وطا واللي وطا بعد ما وطا

غطا ما وطا واللي وطاه غطاه

محا ما محا واللي محابعد ما نحا

محا ما محا واللي نحاه محاه

عصا ما نصا واللي عصا بعد ما نصا

نصا ما عطا واللي نصاه عطاه

وإن كان لي ظن وهاجوس خاطري

قد حال بين السازمين غشاه

من باعنا بالهجر بعناه بالنيا

إلا قف اجزا الأقا ولا خير بالفتي

يتبع هوى من لا يطيع هواه

خليلي يشادي خاتم العاج وسطه

تقول انفرج لولا البريم زواه

خليــلي خـــلا قلبي من الــولف غيــره

عفت إلا خلا والخدون حذاه

خليلي ولو جا البحر بيني وبينه

ذبيت روحي فوق غبة ماه

خليلي ولو يرعا الجراد رعيت

أهظله من خشمته ورضاه

خليلي ولو يسزرع زريعن سقيت

من الدمع وإن شح السحاب بماه

خليلي ولو يبرز على الثري ريقه

غمدا سكر والتماجم يمزيمد شمراه

خليلي ولو ياطاعلى قبر ميت

بأمر الولي حاكاه حين وطاه

خليلي معسول الشفاتين فاتني

كم فات لقاي الدلي رشاه

كن عن صغير السن حدرن ولا تكن

دنــو عـن اليــاشـفـتــة بـسـن سـفــاه

إن كان ما جاوز ثلاث مع أربع

وعشر فلا يشفى الفؤاد لقاه

تعادیه ما یدری تصافیه ما دری

ما سمع من غالبي الحديث أحكـــاه

عضيت روس أناملي في نــواجــدي

وقلت آه منن حر المصيبة آه

لو أن في قول آه طب لعلتي كثرت أنا في ضامري قول آه

ولما أكمل عبدالرحمن القصيدة وقع على وجهه وهم يظنونه ساجداً. فانتظروا وطال انتظارهم. ولما رفعوه وجدوه قد فارق الحياة. . قتله الحب قبل أن يقتلوه. .

## فتأة زعب

زعب قبيلة مشهورة من قبائل العرب لها فرسانها وأمراؤها وشعراؤها ولهذه القبيلة شأن عظيم في جزيرة العرب. من حكايات هذه القبيلة العربية هذه الحكاية التي تعد من أروع قصص التضحية والفداء . . يقول الراوي :

ابن غافل الزعبي أحد شيوخ قبيلة زعب لا يعرف اسمه الأول بسبب مرور فترة طويلة بيننا وبينه، فهذه الحكاية عمرها يزيد عن القرنين من الزمان أو ثلاثة قرون.. كان لابن غافل جار من قبيلة حرب يمتلك إبلاً لا مثيل لها في جزيرة العرب كلها وكان الشريف وقتذاك يحكم الحجاز.. سمع الشريف بابسل الحربي لأن فأرسل إلى الزعبي ابن غافل مرسالاً يطلب منه إبل الحربي لأن الحربي هذا برفقة الشيخ الزعبي.. لم يخبر ابن غافل الحربي بخبر الإبل لأنه جاره.. بل أرسل إليه يطلب منه شراء الإبل كلها.. فرفض الحربي بيع إبله لأنها أغلى عليه من أولاده فهي متوارثة وليس لها مثيل في جزيرة العرب.. بعد رفض الحربي لبيع الإبل وليس أحبر ابن غافل مرسال الشريف أن الإبل لجارنا وجارنا لا يعطيها أحبر ابن غافل مرسال الشريف، فلو كانت لأحد من زعب

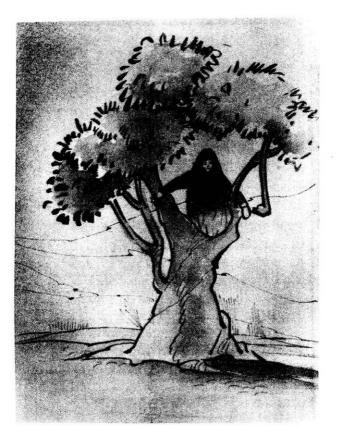

لارغمته. ولكنها للجار والجار كعادتنا لا نرغمه.. عاد مرسال الشريف لمن أرسله وأبلغه.. فقال الشريف أخبرهم إن لم تصلني الإبل خلال فترة كذا يوم فسآخذها بحد السيف.. فوصل الخبر لابن غافل. وابن غافل يعلم علم اليقين أن القبيلة مها كان عددها لن تستطع مواجهة حاكم كالشريف لديه جيش كامل العدد والعدة..

حاول الزعبي بشتى الطرق أن يقنع الحربي ببيع الإبل الواحد بثلاث يختارها من أطيب إبل زعب وبدون أن يبلغه بخبر الشريف والحربي يزيد تمسكاً بإبله فعرض الزعبي على الشريف أن يعطيه بدل كل ناقة فرساً وكانت قيمة الفرس تعادل عشراً من الإبل. فرفض الشريف. وعرض الزعبي على الشريف دفع فدية بدلاً من الإبل والشريف يرفض. وأصر على رأيه إما تسليم إبل الحربي أو الحرب. وكان بإمكان زعب أن تفرض على الجار الحربي بيع الإبل اتقاء لشر الشريف. ولكن أبت شيمتهم ولذلك اختار ابن غافل وقبيلته الحرب ولا يلحق بهم العار من جارهم رغم علمهم أنهم لن يستطيعوا الصمود أمام الشريف وجيشه الجرار.

وسار الشريف لحرب زعب.. ووقعت الواقعة وهؤلاء بنو زعب يكافحون الواحد منهم يحارب عشرة رجال لكثرة ما مع الشريف من جيش.. والكثرة تغلب الشجاعة.. فهزمهم الشريف وأخذ إبل الحربي.. وشتتهم فلم ينج منهم إلا قلة هاموا بالصحراء.. ويقال أن حربهم مع الشريف استمرت لأعوام.. هلك بها من هلك ونجا من نجا ومن بين الناجين ابنة ابن غافل

هرب بها جملها بالليل بالصحراء ونظراً لأنها لا تعرف مصر قومها فلم ترجع وتركته - أي الجمل - يسير بالصحراء حيث يشاء . . وفي (فيضة سدر) أي واحمة بوسط الصحراء بها سدر غفت على ظهر جملها من شدة التعب فأوقعها الجمل عن ظهره وهرب وتركها. . في كان منها إلا أن التجأت لإحدى شجرات السدر وكمنت على أغصان السدرة بحيث ترى ولا يراها أحد . . ومر يوم أو يومان فكانت هناك قافلة من قبيلة «الدواسر» القبيلة المشهورة أيضاً ففطن لها أحدهم. . فقال لها: أأنت من الإنس أن من الجن؟ قالت: إنس. قال انزلي.. قالت أعطني عهداً.. فعاهدها أنها بـوجهـه فنزلت. . ولم تخبرهم بقصتها . . بل اختلقت عذراً . . وصحمها الدوسري مع نسائه. . وأصبحت منهم فرآها ابن أميرهم وأعجب بها فخطبها من الدوسري فاستشارها ثم قبلت فروجها ابن الأمير. . وبقيت عنده . . ورزقت منه بولد أسماه أبوه «سباع» وكان اسها على مسمى فقد فاق أقرانه بكل شيء بالسباقات التي يجريها أبناء البادية وركوب الخيـل وغيره. . فغـار منه أقـرانه . . ذهب أحـد الأطفال لوالدته يشكو لها تغلب سباع عليهم في كل شيء فقالت له: اسأل سباع من هم أخواله؟ وبذلك سوف تحبطه ولن يتغلب عليك فأمه مجهولة النسب ابنة تلك الشجرة!!! أعلم الولد أقرانه فأصبحوا يعيرون سباع بأخواله وأن أمه لا نسب لها. . وهذا سباع كلم سمعهم جاء يبكى لأمه ولم يعد هو سباع الأول فلم يعد يفوق أقرانه وأصبح منطوياً على نفسه. . حزيناً . ومن هنا كان لا بـد للأم أن تعلمهم أنهم لا يفوقونها نسبأ وحسباً وتحكى حكايتها... فأنشدت تقول: تهیضت(۱) یا سباع لدارن ذکرتها

ولا عاد منها إلا مواري(٢) حيودها(٣)

سباع أمك تبكى بعينن حفية(١)

دموعها تحفي مذاري خدودها

لكن وقود النار بأقصى ضمايري

هاض الغرام وبيح الله سدودهبا

دمعى يشادي قربتن شـو شليه(٥)

بعيدن معشاها زعوجن(٦) قعودها

زعبیتن (۱) یا سباع مانی بها فیه (۸)

ولاني من اللي هـافيــاتن جــدودهــا

أنا من زعب وزعب إلي أوجه وا(٩)

على الخيل عجـلاتن سريعن ردودهــا

طريحهم لا طاح شوفي ترايعوا(١٠)

تقول فهودن مخطياتن صيودها

<sup>(</sup>١) تهيضت: أي باح سري من الذكرى.

<sup>(</sup>٢) مواري: رسوم أو أطلال.

<sup>(</sup>٣) حيودها: جبالها حيث كانوا ساكنين.

<sup>(</sup>٤) حفيّة: لم يعد بها دمع والحفا الجفاف وما يترك من أثر.

<sup>(</sup>٥) شو شليه: قربه الماء إذا كان بها ثقوب كناية عن كثرة بكائها.

<sup>(</sup>٦) زعوج: مزعج لكثرة تحركه وتقصد الجمل الصغير الذي على ظهره القربة.

<sup>(</sup>٧) زعبيه: تعنى أنها من زعب قبيلتها.

<sup>(</sup>٨) هافيه: مجهولة النسب.

<sup>(</sup>٩) أوجهوا: تقدموا.

 <sup>(</sup>١٠) ترايعوا: رجعوا فهم لا يتركون المصاب منهم خوفاً بـل يـرجعـون عليـه حتى
بالخوف.

أهل سربتن(١) لا أقفت لكنهامهجره(٢)

واليـا أقبلت كن الجوازي<sup>(٣)</sup> ورودهــا

لحقوا على مشل القطا يوم ورد

متغـانمن(٤) عـين قــراحن ورودهـــا

وإن صح صايح بالسبيب(٥) أفزعواله(٦)

وعزی(۱) لغمرن(۱) ثبرت(۱۹) به بلودها

خيلن تخذا للبلا والمعارك

ترهب صناديد العدا في طرودها

لا تلقحون(١٠) الخيل يا زعب يا هلي

ترى لقاح الخيل يردي جهودها

لاجن سماح الخد(١١) ما يلحقن بكم

وإن جن مع السندا(١٢) لزومن يكودها

<sup>(</sup>١) السربه: السرية على الخيل.

<sup>(</sup>٢) مهجره: من الهجار والهجار القيد فكأنها مقيدة.

<sup>(</sup>٣) الجوازي: الظبا.

<sup>(</sup>٤) متغانم: من الغنيمة فيسبق على الشيء ليغنمه.

<sup>(</sup>٥) السبيب: ذوات السبيب ذيل الفرس فعادة أن يصيح المضيوم (يا أهل الخيل).

<sup>(</sup>٦) افزعوا له: تسابقوا لمناصرته.

<sup>(</sup>٧) عزي: للتعزز. . نوع من التأسف. . يا أسفي .

<sup>(</sup>٨) غمر: من لم يمر عليه من التجارب شيء. . غر.

<sup>(</sup>٩) ثبرت: أي تخلفت والمقصود هنا فرسه.

<sup>(</sup>١٠) لا تلقحون: لا تجعلون الحصان يلقح الفرس فالا تعد تركض ويتردى جهدها دليا معوفتها بالخيا ..

<sup>(</sup>١١) سماح الخد: الأرض السمحة.

<sup>(</sup>١٢) السندا: المكان المرتفع.

جانا الشريف بدارنا والتقانا

كل القبايل جامعينن جنودها طلبعلينا الخور(١٣)هجمة(١٤)قصيرنا

مصملن (۱۰) يبغي حنازيب سودها (۱۱) يبغي حنازيب سودها (۱۱) يبغي عطينا دونها من سبة (۱۷)

تسعين صفرا حسبها ومعدودها

تمامهن شعيطا(١٨) خيالة مهوس

أصايلن صنع النصاري قيرودها

يقطع قبيلة ضفها ما يـذري(١٩)

تشبه جمالن عضها في بدودها(٢٠)

قصيرنا في رأس عيطا(٢١) طويلة

يحجى ذراها من عواصيف نودها

عيوا عليها لابتي واحتموها

بمصقلاتن مرهفاتن حيودها

(١٣) الخور: الإبل.

<sup>(</sup>١٤) هجمة: خصائص والمقصود أنها تخص قصيرنا أي جارنا وبها مغالاة

<sup>(</sup>١٥) امصمل: مصمم.

<sup>(</sup>١٦) حنازيب سودها: لونها أسود والحنازيب الجسام دليل عدم جوعها.

<sup>(</sup>١٧) سبيه: الفرس المسبية من السبايا.

<sup>(</sup>١٨) شعيطا: اسم فرس يبدو أنها غالية جداً وفارسها اسمه مهوس.

<sup>(</sup>١٩) ما يذري: لا يمنع وتقصد أن القبيلة لا خير فيها إن لم تمنع عن من استخار بها.

<sup>(</sup>٢٠) بدورها: أجسامها. . وتقصد الجمال التي لا خير فيها سوى عض نفسها.

<sup>(</sup>٢١) رأس عيطا: المرتفع من الأرض ورأسها قَمتها.

حربنا وتو البنت نشون بها أمها

لین استتمت واستوی زین عـودها(۱)

على الحنايا(٢) نقضن الجدايل

سمر الذوايب كاسياتن نهودها

ووجيههن كالمزنتن عقربية (٣)

هلت مطرهما يسوم حنت رعمودهما

تسعين ليلة والقراين معقلة(٤)

حم الذرى(٥) معقلاتن عضودها

شقح البكار اللي زهن الجنايب

قامت تضالع(١) من مثاني عضودها

وخيلن تناجي خيل وضربن بالقنا

مشل التهامي(٧) يـوم أحلى جـرودهـا

بنات عمى كلهن شقن الخبا(^)

بيض الترايب ضافياتن جعودها

 <sup>(</sup>١) تقول أنهم حاربوا والفتاة في بطن أمها ولم تنته حتى أن البنت أستتمت دليل طول حريهم.

<sup>(</sup>٢) الحنايا: الهودج وكعادة بنات البدو يخرجن للحرب،مع الرجال لشحذ همتهم.

<sup>(</sup>٣) المزنة العقربية: الغيم الذي به برق دليل جمال.

 <sup>(</sup>٤) معقله: مربوطه وكانوا يعقلون الإبل لكي لا يشركوا مكانهم ونلاحظ هنا أنها
ذكرت ثلاثة أشهر فقط بعد أن كانت تذكر تلك السنين بالبيت الذي يسبقه.

<sup>(</sup>٥) هم الذرى: حامى الذرى.

<sup>(</sup>٦) تضالع: من الضلع دليل تعب الخيل لطول الطراد.

<sup>(</sup>٧) التهامي: هو نوع من الجراد كناية عن الكثر.

<sup>(</sup>٨) شقن الخبا: خرجن من خباهن حين حمى الوطيس لشحذ الهمم من الرجال.

كلن نهار الهوش(٩) تنخا(١٠) أرجالها

ستر العذاري بالملاقا اسودها

لباستن للدرع والطاس باللقا

عملى سروج الخيــل عجلن ورودهــا

من صنع داود عليهم مشالح(١١)

تجيبه رجالن من غنايم(١٢) فهودها

يا ما طعنوا في حربتن عوقلية(١٣)

شلف(۱٤) تلظى(١٥) يشربالدم عودها

اللي أيتموا في يـوم تسعين مهـره(١٦)

تحت صليب(۱۷) الحد تطوي لحـودها تسعـين بني عمي وابوي واخـوتي(۱۸)

وتسعين عنان(١٩)واللواحي(٢٠)شهودها

قبيلتن كم أذهبت من قبيلة

إذا عدت الجودات ينعد جودها

(٩) الهوش: الحرب.

(۱۰) تنخا: تستفزع أو تستنجد.

(١١) مشالح: البشت أو العباءة للرجال وهي تكني عن لبسهم للدروع كالعباءة.

(١٢) غنايم: لم يشروا تلك الدروع بل غنموها من الأعداء.

(١٣) عوقلية: طرية الحد.

(١٤) شلف: رمح.

(١٥) تلظى: كناية عن حد الرمح وكأنه نار لشدة حدته.

(١٦) ايتموا المهار: أي قتلوا أمهاتها.

(١٧) صليب الخد: الأرض الصلبة فقد كانوا يحاربون بالجبال على ما يبدو..

(١٨) وفي هذا البيت تذكر أن أخوتها وأباها قتلوا معهم .

(١٩) عنان: لجام.

(٢٠) اللواحي: الخيل تلح بعنانها.

زعب أهل المدح والمد والثنا

من الربع الخالي إلى الحجازي حدودها

إن اجنبوا للصيد منهم تحوز

الربد ووضيحي الجوازي عنودها

وإن اشملوا تهج (١) منهم قبايل

دارن يجوها ضدهم ما يرودها

واليا انتوو لديرتن يا صلونها

تقافت الأضعان عجلن أشدودها

وأركابهم يم العدا متعبينها

بيض المحاقب مقتراتن(٢) لهـودها

يا ما خذوا من ضدهم من غنيمة

من ذاق منهم ضربتن ما يعودها

غراً تشادي للجراد التهامي

ما طّاعـوا الحكام من عـظم كـودهـا

أشوف بالحره(٣) ظعون تقللت

أبوي حماي السرايا يقودها

شفى معه صفرا تباريه عندل(٤)

مرة يباريها ومرة يقودها

<sup>(</sup>١) تهج: تهرب.

<sup>(</sup>٢) بيض المحاقب مقترات: وتقصد الإبل محاقبها بيض من بعد مس الحبال عليها.

<sup>(</sup>٣) الحرة: أعتقد أنها بلادهم وهي بجبال نجد وهناك حرة أخرى بالحجاز.

<sup>(</sup>٤) العندل: الفرس ولسرعة جريها تسمى عندل.

أنا فتاة الحي بنت ابن غافل

وكم من فتاتن غر فيها قعودها(°) شرشوح ذود ضاربن له خريمة(٦)

ما ودك يشوف بعينه حسودها حولت من نضوي ورقيت سرحه(٧)

حـطيت لي عشن بـاعــلا فنـودهــا جــاتني ركـابن نــوخت(^) في ذراهـا

جاتني ركابن نــوخت (١٨) في ذراها وشافني عقيد القوم زيزوم قودها(٩)

قـــال حــولي يـــا بنت وانتي بـــوجهي

ولاجيت إلا واثقة من عهودها

أمرن كتبــه الله وصـــار وتـكـــون

سبب عليً من الأعادي قرودها بحرب شديدن ما تمناه عاقل

يعده اللي صاغرن في مهودها(١٠)

ذكرت يومن فايتن قد مضى لهم يــومن علينا من ليــالى سعــودهـــا

.

 <sup>(</sup>٥) القعود هو الجمل الصغير حيث تـذكر حكايتها وليست هي الأولى التي يهرب بها جملها.

<sup>(</sup>٦) المعنى قطيع من الإبل يمشي في أرض خالية .

 <sup>(</sup>٧) تقول أنني هنا نزلت من (النضو) البعير ورقبت الشجرة على خلاف روايـة راوينا
الذى أكد أن جملها أوقعها بالأرض وهرس.

<sup>(</sup>٨) نوخت: أناخت.

<sup>(</sup>٩) زيزوم قودها: أمير الركب.

<sup>(</sup>١٠) مهودها: بالمهد الأطفال.

صو زمت(١) للمال من عقب سريه

ضو زمت عودان الأرطا وقودها

لكن قرون الصيد من خلف بيتنا

هشيم الغضا يدني لحامي لهودها

تسعين عدد صيدنا في عشية

وضيحيتن نجعل دلانــا(٢) جلودهــا

قناصنا يروح شريقن وينثني

يجي بالجوازي دامياتن خدودها

ورواينا يروى بيومه وينثني

يجي بالعلاسي (٣) لاحقاتن حدودهــا

غراينا يروح بيومه وينثني

يجي بالعرايا ضايمتها ديودها(١١)

لنا بين «حبر والغرابات» منزل

نهد في زين العراب قعودها(°)

حنا نزلنا الحزم تسعين ليلة

وغمل الأعمادي لاجمين في كبودهما

قليبنا غزيرة الجم عيلم

ما ينشدون صـدورها عن ورودهــا

<sup>(</sup>١) ضوزمت: نار تبينت

<sup>(</sup>٢) دلانا: تصنع من جلود الضبا (الوضيحي) دلو تجذب بها الماء من البئر.

<sup>(</sup>٣) العلاس: أكبر من القربه بعض الشيء.

<sup>(</sup>٤) وتقصد أنالذي يغزو منهم يأتي بالإِّبل وديودها تقطر من اللبن فهو لا يكسب الضعيفة

<sup>(</sup>٥) حددت مواقع قبيلتها لتأكيد صدق روايتها حبر والغرابات مواقع أسمتها.

<sup>(</sup>٦) وتقصد البئر التي يشربون منها كبيرة ولا يسأل الوارد الصادر هل نضبت.

طولها ثمان مع ثمان مع اربع

قبلي واسط في ملاوي نفودها (٧) وهي قليب بحد الحاذي من الغضا

ما دراها الزراع يبذر مدودها(^)

ألفين بيت نازلين جبالها

وألفين بيتن بـالمضـامي تــرودهــــا<sup>(٩)</sup>

تخالفوا في يهوم تسعين لحية

على شان وقف الأجنبي في نفودها (١٠) دارن لنا ما هي بدارن لغيرنا

تحدها الرملة لموارد عدودها(١١)

أتمت الأم قصيدها فعرف الولد بالضبط من هم أخواله الذين يرفع رأسه بذكرهم وحميد أفعالهم ولعل إرادة الله تعالى أخرجت الأم من صمتها ليخلد فعل هذه القبيلة العربية على مر الأجيال تخلده قصيدتها. وسارت بين الدواسر قبيلة زوجها هذه القصيدة وعرفوا من هي وعاد سباع إلى سابق عهده يتفوق على أقرانه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>٧) تحدد موقع البئر وطولها ٢٠ ذراعاً.

 <sup>(</sup>٨) وهي القليب أو البشر التي يشربون منها وليست للزراع ينزرع منها والتفود صوقع
كثيرة به كتبان الرمل.

 <sup>(</sup>٩) تقصد عدد بيوت قبيلتها الفان والذي يأني للشرب معهم كشرهم ولكرمهم لا ينعون أحداً.

 <sup>(</sup>١٠) تقصد هنا أن الـذين اختلفوا تسعين رجالًا لأجـــل أن لا يـطأ الأجنبي أرضهم ولعلها تؤكد مقتل تسعين رجلًا دفاعاً عن الأرض.

<sup>(</sup>١١) وتؤكد بالبيت الأخير أن تلك هي أرضنا وتحدد موقعها والعدود جمع عد البئر.

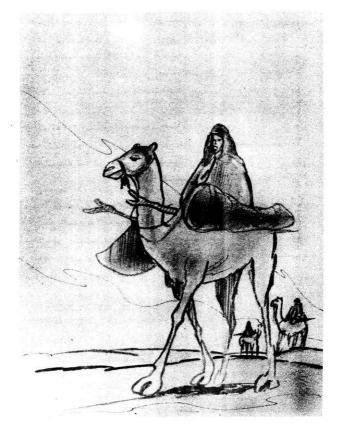

#### محمد بن دهمان

ابن دهمان من مشاهير فرسان قبيلة الظفير وعرف عنه فروسيته وشعره بالقبيلة . . من حكاياته هذه الحكاية . . يقول الراوي :

كما هي عادات القبائل تحصل نزاعات بين أبناء القبيلة ويزعل بعضهم على الآخر ويرحل. فقد حصل سوء تفاهم بين ابن سويط شيخ الظفير وبين ابن حلاف شيخ السعيد من الظفير ورحل ابن حلاف ومن معه من السعيد وسكنوا عند قبيلة عنزة. وكان عمد بن دهمان عمن بقوا بالقبيلة ولم يرحل معهم. فطالت غيبتهم وافتقدهم فأرسل لهم هذه الأبيات والتي سماها الظفير فيا بعد (المرضية) حيث كانت سبباً بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. يقول:

يا راكبن من عندنا فوق عرماس عمليتن قطع الفيافي مناها تزعل اليانيش(١) المعذر بمنداس(٢) ما تداني المشعاب يلمس قفاها

<sup>(</sup>١) نيش: لمس.

<sup>(</sup>٢) بمنداس: بعصا

مرباعها خشم الحجر دون الأطعاس ما خايلت مع الرعية نماها لا روحت مع خايعن تقل قرناس شافت مع الصقار شلون ملفاك ربعن في ذرى البيت جلاس محوص الرجال اللي بعيدن خطاها ربعة نهار الذي خذا العلم بقياس كم عزبتن بالكون فرق مع شافي اللي للمعادين نطاس(٣) زبن الطحوس اليا تردا لا جيت قيعي شوق مردوع الألعاس قل له يدور علتي علتي حبى تشتت مع الناس وكلن يدور عزوته أرسل علينا الشيخ حبرن بقرطاس وأبو جليل شيمته المتلى يوم الأرياق يباس لا طار عن بيض الترايب حياها به ذاربن دز المدرع على الراس واليا قضب حبل القلاعة عطاها

(٣) نطاس: نطاح او ملاقي.

<sup>(</sup>٤) أبو جليل: صياح بن حلاف شيخ السعيد.

عاداتهم فعل القدايم وأهل باس ولا دوروا عقب العطية جزاها حنا نراجى قربكم عقب الأياس L: لا تكاها والعين ما تبكي لو هي عليكم كايدة كان لا بأس طروشكم عطيت على اتلوا حمول الخيل مهزا به الناس القيايل شيوخن لكم عند من عقب ما أنتم قاز يعبا للأضراس اليوم هتمه سكرن الخضور مطوعة قاسى الراس نصبر الين النفس ننزل الياطب الفراقين وسواس بأرض خلا ما كل حي وطاها(١)

<sup>(</sup>٥) ويقصد بهذا البيت آل سويط الذين تمارون الناس بأفعالهم .

 <sup>(</sup>٦) عرف عن السعيد: إن الظفير إذا هجت القبيلة نـزل ابن حـالف فنـزلت وهـو يفاخر بها هنا.

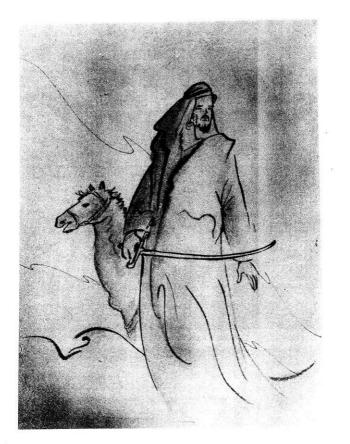

#### حمد المرس

عرف عن قبيلة المرة شجاعة رجالها وفروسيتهم وآل مرة من القبائل المعروفة في جزيرة العرب يسكن أغلب أبناء القبيلة الأن بين قطر والإمارات حيث يتركز ثقلهم هناك . . يقول الراوي . .

هذا حمد الغيهبان المري من أبرز فرسان آل مرة.. وكعادة البدو يفخرون بأفعالهم ويفاخرون بها ولكنهم لا يقولون إلا الصحيح حيث يطابق القول الفعل، فحصل أن كل فارس أخذ يفخر بأفعاله فسئل حمد فقال أنا فروسيتي بنيت على ثمان فقالوا ما هي.. فأنشد يقول:

لاعمدت أفعال المرجمال فعمدلي

من الجود عدولي ثمانن خصايلي

الأولة نقال عجفة جاري(١)

يروح يمدح جودتي مع جمايلي

<sup>(</sup>١) يفخر أنه يتحمل من جاره كل ما حصل والعجفة هي الخطأ.

والشانية ما ينب قنن قامح بين الرجال ثقيلين ومحايلي<sup>(٢)</sup> واثنالثة حامل خدورن ليا جذت

حامي الثبار من الطمور الصايلي<sup>(٣)</sup> والرابعة عيــد الركــاب اليـا لفت

والرابعة عيد الركاب اليالف لا جات من دارن لدارن هزايلي والخامسة قيدوم(1) دهبا جرده ضراب روس قبايلن بقبايلي

والسادسة نقال سيف ارخم عابيه(°) للعدوان والا العايلي

والسابعة نقال عرق أدهم

منه الدما عرض الدروع هشايلي والشامنة لباس ثوب أبيض وكلن شعله بالمشايل قايل

<sup>(</sup>٢) يفخر بأنه إذا دخل المجالس أخذ مكانه فلا هو الذي يطرد ولا يترصد الأخبار.

<sup>(</sup>٣) إذا وقع الفارس من فرسه يفخر بأنه يحميه.

<sup>(</sup>٤) قيدوم: المتقدم الذي يتبعه من معه.

<sup>(</sup>٥) عابيه: موفره أو مستخلصة للطلب حينها يأتي العدو أو العائل.

### العتيبى والمطيرى

يقول الراوي :

هذه الحكاية لا نعرف أساء أصحابها ولكن الأكيد أن أحدهم مطيري والآخر عتيبي كما أن المطيري ورد اسمه بأحد أبيات القصيدة التي ذكرها العتيبي . . .

كان للعتيبي ذلول غالية عليه إلى درجة غير معقولة فقد كانت من أطيب الركائب تلحق ولا تُلحق. وكان هذا العتيبي رجلاً شجاعاً كريماً شهماً وقد أتعب ذلوله تلك بكثرة الغارات والمغازي. . فقرر في تلك الأيام أن يربح ذلوله من المغازي ويتركها فترة تسمن وتسترد عافيتها . وبالفعل أراحها فترة فبدأت الذلول تسمن . فتسلط عليها المطيري (ولد الجديمي) وأخذها حيافة بالليل أصبح العتيبي فإذا مكان ذلوله حالياً عرف أن الذلول أخذت وأخذ بالبحث عنها ليستردها ولا يجد من يذكرها له . . وفي أحد الأيام جاء العتيبي من يذكر له ذلوله أنها عند ولد الجدعي المطيري . .

والمطيري هذا لا يكتفي في غزوة واحدة يأخذ منها ذلولًا فكان كثير المغازي يحوف بالليل ويغير بـالنهار. وصــادف أن عاد عــلى بيت العتيبي صاحب الـذلـول الأول وهـو لا يعلم فكمن ولـد الجـدعي المطيري خلف رواق البيت ينتظر أهله ينـامـون وإذا هـو يسمـع العتيبي يغنى:

يا فاطري زبني عن اللال(١) مضمون

مع سهلتن ريدا(٢) بعيدن مداها اروي(٢)لأهل عوص النضا يوميزرون(٤)

من عقلتن<sup>(ه)</sup> عسرن على الطي ماهــا راحت لــولد الجــدعي الــلي يقــولــون

بغت تسريح وردها في عناها مع خلبتن(١) دايم عليها يـدوجـون

في دربه العرجا(٢) تدور عشاها

لو أن المطيري أخذ ذلوله إلا أنه لم يسبه بل مدحه وأثنى على فعله وهـ و يتعزز للذلول التي أرادت أن تستريح وتسمن ولكن الجدعي أعادها لسابق عصرها للغزو من جديد. كل هذا والجدعي خلف الرواق فلما فرغ العتيبي من قصيدته دخل عليه الجدعي وقال له: قل والله أنك لا تعلم عني. . فحلف العتيبي

<sup>(</sup>١) زبني عن اللال: لكثرة اعتمادها عليها فيه تقيه حر الصيف بتوصيلها له.

<sup>(</sup>٢) ريدا: خالية . بعيدة . . مستوية .

<sup>(</sup>٣) اروى: أجلب الماء.

<sup>(</sup>٤) يزرون: يعجزون.

<sup>(</sup>٥) عقلة: أكبر من البئر يشربون منها.

<sup>(</sup>٦) خلبة: مجموعة.

<sup>(</sup>٧) العرجا: الضبعة.

أنه الآن لا يعرف من هو.. فقال لـه أنا ولـد الجدعي الـذي ذكرتـه بقصيدتك وابشر بـذلولـك سأعيـدها لـك جزاء مـدحك لي وأنت لا تعلم عني.



# غربب الشلاقي

غريب الشلاقي من قبيلة شمر والشلقان معروفون فلهم مواقف كثيرة طيبة وقد طغت شهرة غريب الشلاقي في كل مكان من جزيرة العرب لمواقفه الطيبة وبطولاته الفذة والسؤال هل أمثال غريب من الأبطال تأتي بطولاتهم حينها يصبحون رجالاً أم أن لتربيتهم دوراً في تكوين شخصياتهم؟.. لننظر إلى الوراء قليلاً في صفحة من صفحات حياة هذا البطل حينا كان طفلاً صغيراً لا يتجاوز الثلاثة عشر من عمره يروي لنا الراوي هذه القضة فيقول:

كان غريب في صغره.. وحصل أن خرج مجموعة من جماعته للغزو قيل أنهم خسة أشخاص فتعلق بهم غريب وهو طفل ليذهب معهم.. منعوه فهو صغير على هذه الأمور الشاقة ولكنه أصر فاصطحبوه معهم.. وغزوا قبيلة أخرى.. وكسبوا منهم الكسب الكبير وعادوا بكسبهم.. فلحق بهم أهل الإبل وخلصوها من أيديهم.. وهي الوطيس حتى لحقهم الضرب.. فأصبح خوفهم على رقابهم وتركوا ركائبهم وهربوا هم طالبين النجاة لأنفسهم فأصيب أحدهم والتجأوا إلى الجبال حتى إذا ما ابتعد الأعداء تدبروا أمرهم بينهم فقرروا تكسير جذوع الشجر وصنع نقالة منها

يحملون صاحبهم عليها ويوصلونه أهله . . وكان غريب صغير السن فأبي إلا أن يشاركهم ونظراً لصغر حجم جسمه فأخذ يشلع من الأشجار ويضعها على كتفيه لكي يعادل طولمه طولهم ويحمل معهم وكانوا يمنعونه فيأبي . وهؤلاء هم في جد ومسير ولحقهم الظمأ وأخذوا يبحثون عن الماء حتى وجدوه في غار في ضف جبل وكان قليلًا اسقوا المصاب منه وأخذوا يتعازمون كل يقـول لصاحبـه اشرب ويأبي أن يشرب قبل جماعته فاتفقوا أن يشرب أصغرهم «غريب» فلم يـوافق وهكذا حتى شـربوا أربعتهم جميعـاً. . وكان بـالقرب من الماء جربوعاً فاصطادوه وشووه ولكن ماذا يعمل لهم فقرروا إعطاءه لغريب يقوته حتى يصل وبعد أن وصلوا أهلهم. . أخذوا يحكون لهم الحكاية وكيف لحقهم الجوع والعطش ولم يجدوا سوى ذلك الجربوع الذي أعطوه لغريب يأكله. ضحك الولد وأخرجه من بطن ثوبه حيث كان يخفيه ورماه في وسطهم وقال أصحيح أن آكل وأنتم جوعي . . تأبي شبيمتي! فـرمـاه في وسـطهم . . ويشب غـريّب وتبين عليه مواري الرجولة ويشيع صيته شاعرأ وفارسا وشهمأ وهذه إحدى قصائده في إحدى غزواته يقول منها:

يا عيال هوشوا(١) دون شيبات الأمتان

ترى الفرج<sup>(٢)</sup> من دون أهلكم طويله

تلافتوا أفلان وافلان وافلان

وتطابقوا أحماة تالي الدبيلة (٣)

<sup>(</sup>۱) هوشوا : حاربوا .

<sup>(</sup>٢) الفرج: الأرض.

<sup>(</sup>٣) تالي الدبيلة: آخر الركائب.

يجيك من يحرص على العلم شفقان

مــزنـن تــردم يــم رجمــن نـخــيــلا تمــطر مــطرهـــا بس دمـن ودخــان

واليا انثنينا يركب الفورسيله خطو(٤) الولد يمطر بهرجن بلا أثمان

هبیت(°) یا هرجن قلیلن حصیله

<sup>(</sup>٤) خطو: أحد

<sup>(</sup>٥) هبيت: لا خير فيك.



# راشد الخلاوي

الخلاوي راشد.. سمي بالخلاوي كناية عن سكنه بالخلاء وحيداً. هو عالم فلكي برع بحساب النجوم والفصول، ودليل صحراء يعرفها شبراً شبراً.. شاعر وحكيم وفارس وصياد ماهر.. حكاياته كثيرة ومنها احترت هذه الحكاية..

# يقول الراوي :

الخلاوي معروف بكثرة رحلاته، فهو يجوب عباب الصحراء، ولا يقر في مكان واحد. . وفي إحدى المرات نزل على رأس رابية مرتفعة قرب قبيلة .. وكان ولا زال من عادات العرب أن الذي ينزل بجوارهم يكرمونه بأول نزلته عليهم سواء بغداء أو بعشاء .. سأل أهل تلك القبيلة من هـو؟ فقالـوا أنه راشد الخلاوي . فلم يعيروه اهتماماً . توقع الخلاوي أن يعزموه فلم يفعلوا . . وفي صباح اليوم الثاني خرج للقنص فاصطاد ثماني ظباء وذهب لهم وعزمهم على العشاء قائلاً لهم : من عادي أن أعزم قبل أن يعزمون .. ولما قامـوا إلى عشائهم حمل ربابته وأخذ يغني فاهم يأكلون . .

يقول الخلاوي والخلاوي راشد للناس ميلانن(١) وانا لي لسانيه اليا نزلوا الطمان(٢) نزلت أنا العلا

في مرقبن "كل الخلايق ترانيه وشبيت نارن يجذب الناس نورها

وعليها من لحم الجوازي(٤) ثمانية

ودعيت جيراني على طيب القرى

يــومن داعيهم نســى مــا دعــانيــه

وشلون أخلي الطيب وانكس؟ (٥) للردا

والأرزاق بالدنيا والأعمار فانيه

أخذ جيران الخلاوي يتجرعون عشاءهم وكأنما يأكلون العلقم. . فكيف يستترون منه! وبعد أن انتهوا عزموه على العشاء فقبل . ولما ذهبوا أوقد النار، وطوى بيته وشد على راحلته وتركهم يرقبون النار ظناً منهم أنه لا يزال في مكانه وفي الصباح لم يجدوا غير مكانه . . ولأنه كان يعرف الاتجاه ويعرف الصحراء فلم يستطيعوا اللحاق به وعلمهم كيف يكون الكرم .

<sup>(</sup>١) ميلان: تضخيم اموال.

<sup>(</sup>٢) الطمان: المكان الطامن غير المرتفع.

<sup>(</sup>٣) مرقب: المكان المرتفع يراه الجميع.

<sup>(</sup>٤) الجوازي: جمع جازي وهي الظبي.

<sup>(</sup>٥) انكس: ارجع وهذا البيت خلد بين الناس كحكمة.

#### عيد الهراس

هذه الحكاية. . غريبة. . يغلب عليّ الظن أن للخيال دوراً كبيراً في صياغة أحداثها، وصناعة مواقفها وقد كدت أعرض عن إيرادها لذلك، لولا أن كثيراً من الرواة قد أجمعوا عليها ومنهم سمعتها. . .

بطل حكايتنا «عيد الهراس» معروف الاسم مجهول النسبة حسب ظني فقد حاولت السؤال والتتبع والاستقصاء والمقارنة وبكل ما يستطيعه المشتغل بالبادية وحكاياتها من وسائل.. حاولت أن أعرف إلى أي قبيلة ينتمي أو حتى في أي المنازل والمرابع جرت هذه الحكاية فلم أوفق مع الحرص الشديد وفي النهاية قررت أن أثبت هذه الحكاية كما سمعتها.

### يقول الراوي :

كان هناك شاب وابنة عمه يحب كل منها الآخر محبة تفوق الوصف، وكان العاشقان على وشك الزواج ولكن لكثرة مزاحها مع بعضها البعض قالت الفتاة أنا أجمل منك ولو جلبت للسوق لاشترون وتركوك.

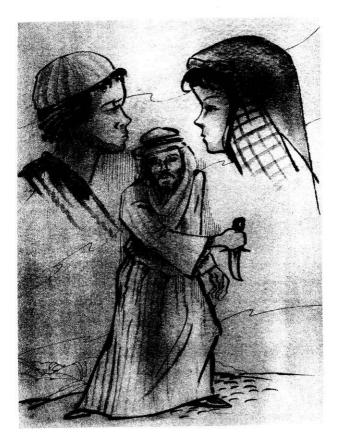

قال الشاب: من يشتريك . . وماذا يعمل بك . . أنا على الأقبل يستفيد من يشتريني أسرح بالإبل. . أو أحفظ الغنم . . أو أعمل القهوة. . احتد النقاش بينها على هذا المنوال فقالت لننزل للسوق ونرى. . فكان بالقرب منها قرية فنزلا للسوق ليبعا نفسيهما. . وكانت الفتاة بالغة الجمال فطمع بها أمير تلك القرية وأخذ يرفع بها السعر أما الشاب فلم يلتفت له أحـد.. وهذا أمـير القرية يرفع السعر حتى أوقف سعرها فاشتراها. . فركض له الولد ليعلمه أنه غير صادق وأن المسألة كانت من قبيل المزاح فقال له: كان ذلك قبل أن أشتريها، أما الآن فلا. . أعطاه ثمنها وأخذها وهي تصيح . . وجلس الشاب في سوق القرية يبكي ولا يعرف ماذا يفعل. . فرأته عجوز وسألته عن الخبر فصدقها الحديث. فقالت عليك بذلك الرجل في طرف السوق يبدو كالمجنون هو الذي يخلصها لك. . اسمه عيد الهراس. . لم يصدقها لأول وهله فشكله لا يوحي بما روت عنه ولكن لضيق حيلته سمع كالامها وذهب له فقال:

يا عيد أنا لي حاجتن محوج بها

من حرها ما يبرد الما لهيبهما

أشكي عليك الحال يـا عيد وأنت لي

أنتمه غريم النفس وأنتمه طبيبهما

فأجابه عيد:

عيد وإنا عيد اللوازم اليا أقبلت

صبورن على الشدات يوم ابتلي بها

وان كنت أنا الهراس أبو محمد

ما تنفع الشكوي لمن لا يثيبها

سأله عيد عن الخبر.. فأخبره.. فرسما خطة للسطوعلى أمير القرية في قصره وبقي الشاب بالخارج يراقب الطريق، ودخل عيد على الرجل وقتله وخلص الفتاة وأسلمها لابن عمها وأوصاه أن لا يصبح عليه الصبح وهو بالبلد وفعالاً هرب.. وعاد عيد لمكانه. وفي الصباح انتشر الخبر فجاءت العجوز تسعى لعيد فسألته. «أنت الضاوي والا القعيد» أي أنت الذي دخلت أو الذي راقبت الطريق.. عرف أنها على علم بالحكاية فاستل خنجره وقتلها فمات الخبر.

### محمد الشبرمي

تنسب هذه الحكاية لمحمد الشبرمي . . وقد كنت أسمعها منذ سنوات ولا أعرف اسم صاحبها إلا إن راوينا أكد اسمه . . يقول:

مجموعة من قطاع الطرق سطوا على إبل أهل القرية الني يسكنها محمد الشبرمي . . فأخذوها . . ولحق بهم أهل القرية وخلصوا الإبل منهم وحالوا بينهم وبين الصحراء يدفعونهم ناحية القرية لكي يمسكوا بهم فيا كان من المجموعة إلا أن رأوا ذلك البيت فدخلوا به وأغلقوا الباب . كان البيت لمحمد الشبرمي الذي خرج لهم . . فقالوا دخل الدخيل وسلم . . أي دخلنا بيتك فسلمنا . . فلم يعد يعرف ماذا يعمل ، أهل القرية يريدونهم وهم في بيته . .

قص أهل القرية الأثر فعرفوا أنهم ببيت محمد هذا. . فتجمعوا بالخارج يطالبونه بتسليمهم. . وهو يجانع حتى ضعف ونوى تسليمهم. كانت ابنته من وراء ساتر ترقب وتستمع . . فضربت الحائط بيدها والتفت لها أبوها فأنشدت تقول:

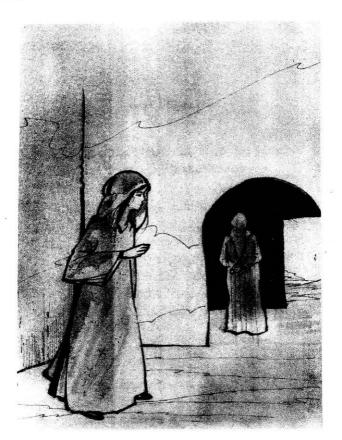

بعذر السحاب اليا ترزم(١) ولأهل

وبعذر والى العرش لهوما سقانا أخذ الدخيل(٢) وداخل البيت ماحل

لولاه وامن (٣) جانبه ما نصانا(١)

المرة الأخرى بجنب(٥) الساذل

ما ضاقت الدنيا عليهم حذانا(٦) تحزموا يا لغوش لو مالكم دل

لو مرشدن حي بسيفه حمانا(٧)

«الترمت القصيدة في الشطر الأول الألف قبل الحرف ن الأخيرين. والاهل. ماحل ولكن بالبيت الأخبر خالف ذلك الوزن صحيح دون التزام».

حركت الفتاة حمية والدها. . وأيقظته من الغفلة فاستل سيفه وخرج لأهل القرية يهدد ويتوعد من يقربهم وهم في منزله فلم يقربوهم . . وسار معهم حتى أخرجهم إلى الصحبراء حيث انطلقوا من حيث أتوا . . .

<sup>(</sup>١) ترزم: أي تجمع ولم يمطر. . فهو معذور. .

<sup>(</sup>٢) أخذ الدخيل: من استجار بنا يؤخذ من بيتنا.

<sup>(</sup>٣) وأمن: أمن على نفسه.

<sup>(</sup>٤) نصانا: دخل علينا.

<sup>(</sup>٥) يجنب: يبعد عنا بعد أن يعرف خوفنا. (٦) حذانا: غدنا.

<sup>(</sup>٧) الابنة تتمنى أن يكون (مرشد) موجود فهــو الذي يعــرف كيف يحمى الدخيــل وهي تثير حمية والدها بذلك. .

# وأخيراً

تراثنا زاخر.. وقصصه وحكاياته دليل أصالة البدو وحضارتهم رغم أنهم لم يسكنوا المدن وظلوا على ترحاهم خلف إبلهم يصلحون لها المراعي ويموتون دفاعاً عنها.. ويصنعون حضارتهم بمواقفهم وأشعارهم وتراثهم الذي تناولت بهذا الكتاب جزءا مشرفا

وأود قبل الختام أن أشير إلى أن هذه الحكايات بالرغم من تفاوت الوقت بين حكاية وأخرى واختلاف الأبطال من حيث الزمان والمكان وابتعاد كل بطل عن الأخر بمواقع القبيلة إلا أن هناك ظواهر متفقه في حكايات البادية.

فالعقد تقريباً متحدة . والحلول متحدة ومواقف الاعتبار وأخذ العظة أيضاً متفقة . حتى يخيل إليك أنه بطل واحد يمر بعدة مواقف . . فالفروق بسيطة جداً بين الشخصيات رغم اختلافها واختلاف المواقع . . وهذه الظاهرة جديرة بالإشادة بها حيث تدلنا دلالة واضحة على أصالة البدو وحضارتهم بالسمو النفسي والترفع عن الصغائر بلا تكبر والتواضع بدون اسفاف . .

وهذه مقومات الحضارة الحقيقية . . مجتمع يتلقف الشهامة والمروءة ويتسابق لنيل مكارم الأخلاق ويتباهى بالفعل الطيب الذي لم يسبقه أحد إليه . .

ومن هنا كانت الآراء دائماً تتفق على إثبات هذه الحكايات بالكتب لتبقى خالدة كما خلد أبطالها على مر الأجيال..

(المؤلف)



# الفهرس

| نحة |   |    |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |     |     |     | _  | ضو  |     |    |
|-----|---|----|------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 0   | • | •  |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | • | ٠ | * | •  |   | ٠ |   | ٠ | ٠. | •  | •   | •   | •   |    | یم  | قد  | ڌ  |
| ١١  |   | 79 |            |   |   |   | ٠   | • |   |   | ٠ |   | • |   | • | • | • |   | • |   |   |   |   | •  |   | • |   |   |    |    |     |     |     | 4  | حل  | د-  | A  |
| 10  |   |    | 0.0        |   |   |   |     |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | ٠ |   |   | • | ٠  | ٠ | • |   |   | ٠  | 4  | 1:  | الم | 11  | د  | زي  | بو  | f  |
| ۲۳  |   |    |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |   |   |   |   |    |    | ني  |     | 1   | -1 | ن   | وما | ن  |
| 77  |   |    |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    | عو | Ļ١  | (   | یہ  | کر | JI. | ىبد | 6  |
| ۲۱  |   |    |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | ي  | وة | طا  |     | 11  | ح  | وي  | ملي | ٿ  |
| ٣٧  |   |    | •          | • | , |   |     |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | •  |   |   |   |   | į  | ינ | بلا | 5   | ین  | ب. | بع  | عد  |    |
| ٤٣  |   |    | 2 <b>.</b> |   |   |   |     |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   | ٠ |   |   |   | 6. |   | • | • |   | Ç  | ین | شل  | _   | ن   | بر | ان  | اک  | ر  |
| ٤٣  |   |    | ::         |   |   | • | 81  |   | • |   | , | • |   |   |   |   |   | ٠ | • |   |   |   |   | •  |   | • |   | ē |    |    | ي   | اد  | له  | .1 | ىل  | -   | م  |
| ٤٧  |   |    |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    | ي   | نر  | منة | J١ | 2   | -12 | با |
| 74  |   |    |            |   |   |   | · · |   |   |   |   |   | : | • |   | • |   |   | • |   | • |   |   |    |   | ٠ |   |   |    |    | بي  | وي  | ذو  | 11 | _   | فرف | ÷  |
| ٧٥  |   |    |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | ر  |    |     |     |     |    |     |     |    |
| ٧٩  |   |    |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | •  |    |     |     |     |    |     |     |    |
| ۸۲  |   | ,  |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | į  | נ  | ملا | ٺ   |     | بن |     | نما | £  |
| ٨٦  |   |    |            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | •  |    |     |     |     |    |     |     |    |

| 19    |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |     |   | ٠ | • | ٠   | • | •    | •  |     | 0.5 |      |   |   | • 60 |       |   | • |   |   |   |     |   |     | ر   | ىيا | b.  | 1  | ن  | ماه      | کن  | ) |  |    |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|------|----|-----|-----|------|---|---|------|-------|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|-----|---|--|----|--|--|
|       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |      |    |     |     |      |   |   |      |       |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |    |    |          | -   |   |  |    |  |  |
|       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |      |    |     |     |      |   |   |      |       |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |    |    |          | عبا |   |  |    |  |  |
| 1.1   |   | ٠ |   | ٠ | • |   | • |     |   | • | • |     |   |      | •  |     |     |      | • |   |      |       |   | • | • | • | • | •   |   | ی   | ات  | 2   |     | بر | -  | <i>-</i> | اه  | ; |  |    |  |  |
| 1.0   |   | • |   |   |   | • |   |     |   |   |   |     |   |      |    |     |     | . 73 |   |   |      | • 0 3 |   |   | • | ٠ |   |     |   |     |     | ۷   | تا  | ل  | ١  | 2        | ال  | ė |  |    |  |  |
| 1 . 9 |   | ٠ |   | ٠ |   | × |   | •   |   | • | ٠ |     |   | :::: |    |     |     | 200  |   |   |      | • 18  | • |   | • | ٠ | ٠ | •   | • | ٠   | ,   | -   | .ئ  | لذ | ١  | ء        | عو  | 2 |  |    |  |  |
| 115   |   | • |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |     |   | •    |    |     |     | 03   |   |   |      | •     |   |   |   | • |   |     | • | ٠   |     | č   | تا  | ۏ  | بة | کای      | 6   | - |  |    |  |  |
| 110   |   |   |   |   |   | ٠ |   |     |   |   |   |     |   | •    |    |     |     | •    |   |   | •    | •     | • | • | • | ٠ | • | 100 | ط | ريا |     | ,   | ن   | ب  | ر  | ئيا      | ک-  | 2 |  |    |  |  |
| 171   | • | • | • | • | • | • |   |     |   |   |   | •   |   | •    |    |     |     |      | • |   |      | •     |   |   |   |   |   |     | 5 | نيه | ال  |     | ن   | 2  | لر | 11.      | عبد | 5 |  |    |  |  |
| 111   |   |   |   |   |   |   |   |     | • |   | • | •   |   |      |    |     |     |      | • |   |      | •     |   |   | ٠ |   | • |     | • |     |     |     | ب   | 2  | زء | , ;      | تاة | ۏ |  |    |  |  |
| 181   |   |   |   |   | • |   |   |     | • |   | • | •   |   |      |    |     |     | •    | • |   |      |       | • | ٠ | • |   | • |     |   | ن   | لما |     | ,   | بن |    | بد       | 2   | • |  |    |  |  |
| 180   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |      |    |     |     | •    |   |   |      | •     |   | ÷ |   |   | • |     |   | •   |     |     | ي   | ,  | 11 |          | حد  | • |  |    |  |  |
| 150   |   | • |   |   | • | • |   | 500 |   |   | - |     |   |      | 53 |     |     | •    | • | • | •    | •     | • | • | • |   | ٠ |     | ي | 5,  | طي  | L   | وا  |    | ي  | تي:      | لعا | 1 |  |    |  |  |
| 101   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | SV. |   |      |    | 173 |     |      |   |   |      |       |   | • | ٠ |   | • |     |   | ي   | 5   | L   |     | 1  | ٦  | یہ       | نر  | è |  | 20 |  |  |
| 100   |   | • |   |   | • | • |   |     | • |   |   |     |   | ,    |    |     |     |      | • | • | •    |       | • | ٠ | • | • | • | •   |   | Ļ   | ري  | )   | خاد | 4  | •  | ۰        | اش  | J |  |    |  |  |
| 104   |   |   | • |   |   |   |   |     |   | • |   | •   | • | •    |    | ٠   |     |      |   | • | ٠    |       | • |   |   | • | • | •   | • |     | ں   | u   | را  | 4  | .1 | ل        | يا  | 2 |  |    |  |  |
| 171   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |      |    |     |     |      |   |   |      |       |   |   |   |   |   |     |   | ي   | ,0  | ,-  |     | ٤  | 1  | ٠        | ىم  | 2 |  |    |  |  |
| 178   |   |   |   | • | • |   |   | •   |   | • |   |     |   | •    |    |     |     |      | ٠ |   |      | •     | ٠ | , | ę |   |   |     | • |     |     | (   | . ( | خ  |    | i        | J   | S |  |    |  |  |

